

# السّارة التّويّه

أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري المتوف بمصر سنة ٢١٣ هجرية

فدم لها وعلق عليها ومنبطها

فلهر لاذركين

ألبحسسنزد الأول

From The Library or Ismail Sercipoloin



حقوق الطبع محفوظة ١٩٧٥

#### إهداء

#### بساتيارهم الرحيم

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ، والصلاة والسلام عليك سيدى يارسول الله ، يامن بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الامة وتركتنا على المحجة البيضاء .

سيدى يارسول الله ، كلما ادلهمت ظلمات الأنفس واضطربت سكينة الاقتدة وضاقت فجاج الأرض بما رحبت . . تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمة الله وتترقرق في العيون دموع الرجاء ، وتختلج في الصدور زفرات الندم ، وإذا بشعاع الأمل يشرق بسنا طلعتك فيهدى الحيارى مثلما اهتدت البشرية من قبل عندما نظرت الدنيا ترقب الأمل المشرق في سمائها ، فتهادت أضواؤه تهادى الرجاء في القلوب الحائرة وشع لا لاؤه فارتسمت على صفحة الكون صورة الجلال وسطر في أفق الحياة اسم محمد بن عبدالله ، وأقبل الروح الأمين بهدية السماء إلى العالمين و لقد جامكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم ، بالمؤمنين رءوف رحيم ، .

سيدى يارسول الله .. إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى النظر فى سيرتك ، وماأشد حاجة المسلمين اليوم إلى الأسوة الحسنة فى روعة شخصيتك . . والاقتداء بما تركته بين أيدينا ،حتى لاتجرفنا تيارات الضلال ونزغات الهوى . .

فهل تأذن لى سيدى يارسول الله ياخير مرسل ويا أفضل الخلق أن أقنى ببابك وأجول بنظرى وفكرى فى جنبات سيرتك ومغازيك أبغى الهداية والعلبرة والموعظة الحسنة، وأهدى هذه الطبعة من [السيرة النبوية لابن هشام] إليك سيدى أبا القاسم، ياعلم الهدى ونبى الرحمة، لعلما تكون يوم الحساب نورا يهدينى إلى الصراط المستقيم.

طه عبد الرموفي سعد

#### بنيب فالله الزمن الرجين

#### منت زمته

إن مفهوم التأريخ عند العرب يتضح فيما جاء فى روايات الأنساب من ذكر البعض أحداث وقعت وورد ذكرها فى ثنايا حديث النسابين ؛ ولعل هذه الفترة تكون قد سبقت مطلع الفجر الإسلامى، وإن كانت قد تجلت بصورة أوضح فى مبدأ الدعوة، وإن كان قد بدا لنا أن أحدا من الصحابة لم يعن بجمع الأخبار فذلك لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والفتوح ، والذى التفت إلى هذا هم فريق من التابعين الذين كانوا يعتمدون فى جمع مادتهم على سؤال من شاهدوا الغزوات من الصحابة و تمن صاحب الإحداث التى وقعت للسلمين فى عهد صاحب الرسالة ـ صلى الله عليه وسلم .

ولكن الشكل التقليدى للتأريخ في أبسط صوره ظهر على تلك الصورة في العصر الأموى ، غير أن مؤرخى بني أمية لم يعنهم من التاريخ إلا ما دعتهم إليه أسباب المحافظة على أركان الدولة من ثناء وإطراء بمن اشتهر منهم أو تحقيق لرواية نسب من الأنساب يكون فيها صالح لدولتهم ، وإن كان الدافع إلى ذلك في أغلب الأحيان هو الرغبة في العطاء . ومما يؤسف له أنه لم يصل إلينا من هذا التاريخ شيء إلا ما تناثر في بطون بعض كتب الأدب نقلاعن الرواة ، وقد يرجع ذلك إلى أسباب الاضطرابات في بطون بعض كتب الأدب نقلاعن الواة ، وقد يرجع ذلك إلى أسباب الاضطرابات والفتن في عصر بني أمية ، و لعل العباسيين قد تعمدوا إزالة آثار الأهويين ، أو لعل الناس قد هجرت تلك الكتب وأهملتها مجاملة لرأى بني العباس . على أن التاريخ الإسلامي في حقيقة أمره لم يتمهد له السبيل إلا في العصر العباسي حيث ظهرت بوادر التساليف في التواريخ العامة والخاصة ، وإن كان الواقع يهيب بنا أن نشير إلاأن أول كتاب ظهر وفيه لمحات تاريخية هو « القرآن الكريم » وقد تجلى ذلك في استخراج العبرة من بعض الحوادث التي وردت في آيات الله البينات .

وعندما أخذ علماء الإسلام فى جمع القرآن الكريم وتفسيره وجمع الاحاديث ووجدوا أنفسم فى حاجة إلى تحقيق أماكن نزول الآيات وإيضاح حقائق الاحداث التى جرت ، وكذلك بالنسبة لجمع الاحاديث، فكان لا بد من الرجوع إلى جمع السيرة النبوية أولا لانها المنبت الخصب لذلك كله والمرجع الصادق فى هذا الشأن .

مفهوم السيرة : ويراد بسيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التعرف على حياته منذ ظهور الإرهاصات التي مهدت لرسالته وماسبق مولده من سمات تلتى أضواء رحمانية على طريق الدعوة المحمدية ، ومولده ونشأته حتى مبعثه وماجاء بعدذلك من دعوة الناس إلى الدين الحنيف ، ومالتي في سبيل نشر الإسلام من معارضته وماجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين من عارضوه من صراع بالقول والسيف ، وذكر من استجاب له حتى علت راية الحق وأضاءت شعلة الإيمان .

ولقد عرفت تلك الحروب بالغزوات والسرايا وإن غلب عليها لفظ المغازى (أى غروات، ومناقب الغزاة ، مفرده مغزى : بمعنى الغزو وموضعه وزمانه ) •

الرولا من كتاب السير: من بين الاسماء الكثيرة التي عنيت بكتابة وجمع السيرة وعروة بن الزبير بن العوام ، المتوفى سنة ٩٣ هـ ، و د أبان بن عثمان بن عفان ، (١٠٥ هـ) و د شرحبيل بن سعد، (١٠٧ هـ) و د ابن شهاب الزهرى ، (١٢٤ هـ) في كتابه دالمغازى ، و حبدالله بن أبي بكر بن حزم ، (١٣٥ هـ) و د موسى بن عقبة ، (١٤١ هـ) في كتابه المسمى أيضا بالمغازى ، وفي مكتبة برلين نسخة بهذا الاسم جمعها يوسف بن محمد بن عسر تشتمل على الغزوات النبوية ، ومنها قطعة منتخبة طبعت في أور با سنة ١٩٠٤ م و د معمر بن راشد ، (١٥٠ هـ) و د محمد بن إسحاق بن يسار ، (١٥١ هـ) و د زياد ابن عبدالله البكائي ، (١٨٠ هـ) و د الواقدى ، صاحب كتاب المغازى (٢٠٧ هـ) و د ابن هشام ، (٢٠٧ هـ) و د محمد بن سعد ، صاحب كتاب الطبقات (٢٠٠ هـ) .

منهج السيرة: ابتدأت السيرة بسرد نسب النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وقد تطلب هذا إشارة إلى أنساب بعض أخيار العرب وأفاضلهم وذكر أخبارهم في الجاهلية

وعادانهم وتقاليدهم وعباداتهم ، وذكر الأحداث الهامة التي وقعت بينهم كإعادة حفر بشر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم ، ومولد الرسول عليه الصلاة والسلام ونشأته ومبعثه ومن استجاب لدعوته وآمن برسالته، وما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل نشر الدعوة من أذى وتعنت وما قاساه من نصب وإرهاق ، وماعاناه المؤمنون من إيذاء الكفار لهم ، وهجرتهم الأولى والثانية إلى الحبشة فرارا بدينهم وعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه على قبيلة ثقيف وغيرها من القبائل ليؤمنوا به ويتبعوا النور الذى أنزل معه، حتى كان من حسن طالع أهل يشرب أن شرك ليؤمنوا به ويتبعوا النور الذى أنزل معه، حتى كان من حسن طالع أهل يشرب أن شرك ذكر ماوقع في المدينة بين الرسول وبين اليهود من مفاوضات ومحادثات ومعاهدات ذكر ماوقع في المدينة بين الرسول وبين اليهود من مفاوضات ومحادثات ومعاهدات نقضوها فدارت عليهم دائرة السوء وتطهرت منهم أرض يثرب وأعز الله المسلمين .

ومن المدينة المنورة انطلقت جحافل جيوش المسلمين تدعو إلى الحق وترفع لواء الإيمان . . ومنها أرسلت الوفود تنادى بالسلام إلى الإسلام فجاء نصر الله والفتنح ودخل الناس فى دين الله أفواجا .

وبعد ذلك توالت أخبار أزواج النبى ثم مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وتعريضه فى بيتعائشة رضى الله عنها وانتقاله إلى الرفيق الآعلى وأمر تقيفة بنى ساعدة واتفاق رأى المسلمين على اختيار الصديق خليفة لرسول الله ، وماكان من أمر تجهيز الرسول عليه السلام ودفنه ورثاء حسان بن ثابت له.

ذلك هو النهيج الذي سار عليه ابن هشام في كتابه السيرة النبوية . .

شمرام السيرة لقد تناول السيرة بعد ابن هشام فريت ـ بمن شرح الله صدورهم للإيمان والعلم بما فى سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: من نور يهدى به الله من عباده الذين اتبعو ارضو انه سبل السلام، فقام هؤلاء بتناول السيرة بالشرح والتحقيق أو الاختصار أو التهذيب، ونخص بالذكر من هؤلاء السهيلى والتوضيح والتحقيق أو الاختصار أو التهذيب، ونخص بالذكر من هؤلاء السهيلى (٥٠٥/ ٨٠٥) و «أبا ذر الحشنى» (٥٣٥/ ٢٠٤ هـ) وهو: مُنصَعب بن محد بن

مسعود بن عبد الله بن مسعود النجيّانى الخُـُشـَنى ، كان عالما بالعربية والحديث وعارفا بالآداب واللغات وأحد من قرض الشعر وكان له ناقدا ، وكان طويل الباع فى معرفة أخبار العرب وأحداثهاوأشعارها ،وهو صاحب كثير من المؤلفات المشهورة ويعنينا منها كتابه فى شرح الغريب من سيرة ابن اسحاق .

أما السهيلى ، فهو الذى قام بشرح سيرة ابن هشام فى كتابه دالروض الآنف، ومنهجه كما ورد فى مقدمة كتابه د إيضاح ماوقع فى سيرة ابن إسحاق التى لخصها عبد الملك بن هشام من لفظ غريب ، أو إعراب غامض ، أو كلام مستغلق ، أو نسب عويص ، أو موضع فقه ينبغى التنبيه عليه ، أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تتمته ، ، وأما تفصيل الحديث عن جوانب هذه الشخصية الفذة فلا يسعنا إلاأن نفرد لها مكانا نترجم فيه لها .

نسخ وطبعات السيرة : إن النسخ المخطوطة من السيرة كثيرة، يوجد أغلبها في معظم مكاتب أوربا، وهناك نسخة ناقصة بالمكنبة التيمورية ، أما النسخة الأصلية رواية إن إسحق فقد كان دكر بسيك karabacek » يظن أنه عثر على ورقة منها بين بحوعة البردى الحناصة بالأرشيدوق دريس ، Rainer » والمحفوظة في مكتبة مدرسة كو پريلي باستانبول (دفتر ۱۱٤٠) ، ولكن ظهر أنها نسخة من كتاب سيرة ابن هشام ، ولا يزال كتاب المغازى باقياحتى اليوم في بطون الكتب مثل ماجاء في كتاب الماوردى « الأحكام السلطانية » وفي الفقرات التي أوردها الطبرى في تاريخه .

وقد طبعت السيرة عدة مرات . .

1 — طبعة جو تنجن ـ وهى أصحها ـ بالمانيا سنة ١٨٦٠ م . بعناية وستنفيله المستشرق الا لمانى فى مجلدين، مضبوطة بالشكل اللازم ، وألحقها بجزء ثالث فيه تعاليق وملاحظات وفهارس . وفى صدره ترجمة ابن إسحق نقلا عن ابن قتيبة وابن خلسكان وابن النجار . ونقل عن كتاب عيون الآثو لابن سيد الناس اليعفرى من أهل القون الثامن للهجرة ماقيل فى ابن إسحق ومناقبه وماقيل من الطعن فيه والرد على الطعن ، وغير ذلك من الفو اثد الكثيرة .

- ٧ ــ وقد طبعت السيرة أيضا في بولاق في ثلاثة أجزاء سنة ١٢٩٥ ه -
  - ٣ طبعة المطبعة الحيرية في مصر في ثلاثة مجلدات سنة ١٢٢٩ ه .
    - ٤ طبعة لينزج سنة ١٩٠٠ م .
- ه -- مُطبِعَت على هامش كتاب و الروض الآنف ، بمطبعة الجمالية سنة المعالية ا
  - ٣ ــ وهناك طبعة على هامش زاد المعاد في هدي خير العباد سنة ١٣٣٣ هـ
- حابعت في شركة مكتبة ومطبعة مصطنى البابى الحلبى وأولاده طبعتين: الأولى سنة.
   ١٩٣٥ م والثانية سنة ١٩٧٥ه/ ١٩٥٥ م .
- طبعت في مطبعة حجازي للمكتبة التجارية في أربعة أجزاء سنة ١٣٥٦ه/١٩٥٧م

### ترجمة محمد بن إسحاق صاحب السيرة

#### A 101 - 10

فسيم ونشأت كنيبه أبو عبد الله - وقيل : أبو بكر - محمد بن إسحاق بن يسار بن جبار ، وقيل : سيار بن كونان ، وفى د عيون الآثر ، يقول د ابن سيد الناس ، هو : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ويقال : ابن يسار بن كوثان المدينى . كان جده يسار أول سبى دخل المدينة من العراق حيث سباه خالد بن الوليد وأسره عام ١٢ ه . ( ٦٣٣ م ) فى كنيسة بعين التمر ( وهى بلدة قرب الآنبار بالعراق ) ، وأصبح من موالى قبيلة عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد منافى القرشى ، ومن ثم فيقال : يسار المطلبي بالولاء المدنى بالمقام . وفى المدينة شب محمد بن إسحاق ، وكرس جمده لجمع الا خبار والقصص المتعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم . وكان له أخوان من وهاة الحديث هما عمر وأبو بكر .

مطانته عند العلماء: محمد بن إسحاق ثبنت في الحديث عند أكثر العلماء ،ولا تجهل إ إمامته في المغازي والسير ، قال ابن شهاب الزهري : من أراد المغازي فعليه بابن إسحاق ، وذكره البخارى فى تاريخه ، وروى عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال : من أراد أن يتبحر فى المغازى فهو عيال على أبن إسحاق ، وقال شعبة بن الحجاج : ابن إسحاق أمير المؤمنين (يعنى فى الحديث) ، وذكر الساجى أن أصحاب الزهرى كانوا يلجؤون إلى محمد بن إسحاق فيما شكوا فيه من حديث الزهرى ، ثقة منهم بحفظه ، وحكى عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان أنهم و ثقوا محمد بن إسحاق واحتجوا بحديثه .

قال المَـرُ زيانى : ومحمد بن إسحاق آول من جمع من مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفها .

أسائذة وتلامذة: رأى ابن إسحاق أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وسمع القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، وأبان بن عثمان بن عفان، ومحمد بن على بن الحسن ابن على بن أبى طالب، وأباسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج، ونافعا مولى ابن عمر، والزهرى وغيرهم..

وحدث عنه أثمة العلماء منهم يحيى بن سعيد الانصارى، وسفيان النورى، وابن جريج، وشعبة، والحمادان، وإبراهيم بن سعد، وشريك بن عبد الله النخعى، وسفيان النعيينة ومن بعده .

ومن رواة سيرته الراويتان الثقتان : يونس بن بكير ( ١٩٩ هـ ) وزيادبن عبد الله البكائى .

مُولفات : يبدو أن ابن إسحاق كان قد دون سيرة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى كتابين :

١ – أحدهماهو «كتاب المبتدأ» أو « مبتدأ الخلق» أو «كتاب المبدأ وقصص الاتبياء» ؛ وهو تاريخ النبي حتى الهجرة، ورواه عنه إبراهيم بن سعدو محمد بن عبد الله ابن يمير النفيلي المتوفى ( ٢٣٤ه) .

۲ — والآخر دكتاب د المغازى ، وهوأهم مؤلفاته؛ ولعل هذاالكتاب هو الذى
 كان يعتمدعليه الماوردى فى كتاب الاحكام السلطانية .

ولان إسحاق مؤلف آخر هو

٣ ــ دكتاب الخلفاء ، وقدرواه عنه الأموى ، وقدكان لظهور كتاب المغازى ،
 أثره على شهرة هذا الكتاب فيبدو أنه قد قلل من شأنه وأطفأ من بريقه .

رملاته العلمية عندما اصطدم ابن إسحاق بأثمه الحديث أصحاب الرأى السائد فى المدينة حينذاك وعلى الآخص بمالك بن أنس . ترك ابن إسحاق وطنه ورحل إلى مصر ثم إلى العراق ، ولما كان مع العباس بن محمد بالجزيرة سمع منه أهلها ، وكان قد أتى أبا جعفر المنصور بالحيرة فكنب إليه المفازى فسمع منه أهل الكوفة لذلك السبب ، وأتى الرى فسمع منه أهلها كذلك، فرواته من هذه البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل المدينة ، وأتى بغداد فأقام بها إلى أن لتى ربه .

مطاعن على ابن إسعاد، والرد عليها: قال الشاذكاني : كان محمد بن إسحاق بن يسار يتشيع ، وكان قدريا ، وقال أحمد بن يونس : أصحاب المغازى يتشيعون كابن إسحاق وأبى معشر ...

ويرد على ذلك و ابنسيد الناس فى عيون الاثر ، بقوله : أما مارمى به ابن إسحق من القدروالتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير وهن ·

وأماقول ابن نمير: أنه يحدث عن الجمولين أحاديث باطلة، فلولم ينقل تو ثيقه و تعديله، لتردد الا مرفى التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه ، وأما مع التوثيق والتعديل فالحمل فيها على الجمولين المشار إليهم لا عليه .

وأما قول يحيى: إن ابن إسحاق ثقةوليس بحجة فحسبه التوثيق. . .

وإنما طعن مالك فيه - وإن كان ذلك مرة واحدة ـ فلأن ابن إسحاق كان يزعم أن مالكا من موالى ذى أصبح وكان مالك يزعم أنه من أنفسها ، فوقع بينهما لذلك

مفاوضة ، فلما صنف مالك ، الموطأ ، قال ابن إسحاق ؛ اتتونى به فأناً بيطاره (طبيب بعلله) ، فنقل ذلك إلى مالك فقال : دجال من الدجاجلة يروى عن اليهود . وكان بينهما مائيكوت بين الناس ، حتى عزم ابن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينتذ وأعطاه مالك عند الوداع خمسين دينار ونصف ثمرته تلك السنة ، وعاد إلى ما يجب نحو ابن إسحاق ؛ لا نه لم يكن بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم منه .

ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبى - صلى الله عليه وسلم- من أولاد اليهود الذين أسلوا وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير ، إلى غير ذلك من الغرائب من أسلافهم ، وماكان ابن إسحاق فى تتبعه لذلك إلا ليزداد معرفة من غير أن يحتج برأيهم .

وأما رواية ابن اسحاق عن فاطمة بنت المنذربن الزبير وهي زوج هشام بن عروة ابن الزبير ومازعمه ؛أن هشاما ذكره فقال العدو لله الكذاب يروى عن امرأتي ١٤ من أين رآها ١٤ فليس ذلك بمستنكر فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون عن أزواجه، فما منع ذلك أحد ، وقد يكون ابن إسحاق قد استأذن عليه المأذنت له ؛ فروى عنما من وراء ستار ، أو كان معهما محرم ، وهي محجبة . ولعل هشام بن عروة لم يقل ذلك أصلا . .

وفاتم: توفى ابن إسحاق ببغداد سنة ١٥١ه وقد قيل سنة ١٥٠ ه أو ١٥٧ه أو ١٥٣ موهو مستبعد والأول أصما .

ودفن ـ رضوان الله عليه ـ فى مقبرة باب الحيزران عند قبر أبى حنيفة بالجانب الشرق ، وهى منسوبة إلى الحيزران أم هارون الرشيد لأنها مدفونة بها .

#### ترجمة: ابن هشام - الذي اشتهرت باسمه السيرة

هو : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحيرى المُعافري البصري ، والمعافري نسبة إلى المعافر بن يعفر ، قبيل كبير ينسب إليه خلق كثير بعضهم بالنمين وعامتهم بمصر .

وقد اختلف فی نسبته فقیل : قحطانی ، وقیل : عدنانی ، ولکن شهرته بالحمیریة تجعلنا نرجم أنه حمیری من قحطان .

ولد بالبصرة وتلتى العلم فيها وتاريخ ولادته مجهول . رحل إلى مصر وآقام بها . وقد اشتهر بحمل العلم ، وتقدم فى علم النسب والنحو وله كتاب فى أنساب حمير وملوكها أسماه كتاب ( التيجان ) وهو يرويه بسنده عن وهب بن منبته ، طبع فى حيدر أباد بالهند سنة ١٣٤٧ ه ، ويذكر أيضا من تـــآ ليفه شرح أخبار الغريب فى السيرة .

وان هشام هو الذى جمع سيرة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من المغازى والسير لابن إسحاق وهذبها ولخصها، وهى الموجودة بين أيدى الناس والمعروفة بسيرة ابن هشام وبها اشتهر .

توفى ـ رحمه الله ـ فى الفسطاط بمصر عام ٢١٣ ه ، وقال أبو سعيد عبد الرحمن ابن أحمد بن يونس صاحب تاريخ مصر الذى جعله للغرباء القادمين على مصر: إن عبد الملك بن هشام توفى لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ٢١٨ ه (ما يو ٨٣٤)م .

## ترجمة السهيلي – أحد شراح السيرة مدهم الماء مدهم ما مدهم ما مدهم الماء مدهم الماء مدارة ما الماء مدارة الماء مد

هو : أبو القاسم وأبو زيد ، عبدالرحمن بن الخطيب ، أبى محمد عبدالله بن الخطيب أبى محمد عبدالله بن الخطيب أبى عمر أحمد بن أبى الحسن ، أصبّغ بن تحسين ، بن سعدون بن رضوان بن فتوح ، وهو الداخل إلى الاندلس ، قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: هكذا ا ملى على نسبته : الحثممي السهيلي الإمام المشهور .

وذكره الزركلى فى الاعلام قال: عبد الرحن عبدالله بن أحمد الحثممى السهيلى . والحشعمى نسبة إلى خثعم بن أنمار وهى قبيلة كبيرة وهو رأى مختلف فيه . والسهيلى فسبة إلى سهيلوهى قرية بالقرب من مالقة (مدينة كبيرة بالاندلس) سميت باسم الكوكب (سهيل) لانه لا يُوى فى جميع بلاد الاندلس إلا من جبل مطل عليها .

ولد في مالقة سنة ٥٠٨هـ الموافقة لسنة ١١١٤ م وكنب بصره وعمره سبع عشرة سنة.

نسأ ببلدته يتسوغ بالعفاف ويتبلغ بالكفاف، ثم نبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه وأحسن إليه وأقبل برجهه غاية الإقبال عليه ، فأقام بمراكش نحو ثلاثة أعوام يصنف كتبه إلى أن توفى بها .

وهو مشهور فى علم النحو وفنون الآدب، وحافظ عالم باللغة والسير، وأشعاره كثيرة و تصانيفه ممتعة، قال ابن دحية: أنشدنى السهيلي وقال: إنه ماسأل الله تعالى (بهذه الآبيات) حاجة إلا أعطاه إياها، وكذلك من استعمل إنشادها (وهى من يحر الكامل) ومطلعها:

ويسمع أنت المـمَـدُ لكل ما يتوقع كلها يامن إليه المشتكتى والمفزع لل كن امنن فإن الحير عندك أجمع وسيلة فما لافتقار إليك فقرى أدفع

یا من بری مانی الضمیر ویسمع

یامن کُوجَمی الشندائد کلها

یامن خزائن رزقه فی قول کن
مالی سری فقری إلیك وسیلة

مالى سوى قرعى لبابك حيلة إن كان فضلك عن فقيرك يُمنع حاشا لمجدك أن تُهـَنــُ عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع وقيل: إن الفرنجة أغاروا على سهيل وخربوه وقتلوا أهله وأقاربه، وكان غائباً عنهم فاستأجر من أركبه دابة وأتى به إلى سهيل، فوقف بإزائه فقال:

يادار أين البيض والآرام أم أين جيران على كرام ؟! راب المحبَّ من المنازل أنه حيَّ فلم يرجع إليه سلام لما أجابني الصدى عنهم ولم يولج المسامع للحبيب كلام طارحت ورق حمامها مترنما بمقال صب والدموع سجام يادار مافعلت بك الآيام ضامتك والآيام ليس تكضام

والسهيلى الإمام المشهور صاحب كتاب (الروض الأنف) (\*) أشهر كتاب فى شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب ذا خربفو ائد العلوم والآداب من أنساب وفقه ونحو ، وقد استخرجه كما يقول من يسف على مائة وعشرين ديو انا سوى ما أنتجه من صدره ونفحه من فكره ، وكان بدء إملائه هذا الكتاب فى شهر المحرم من سنة ٥٦٩ ه وكان الفراغ منه فى جمادى الأول من ذلك العام .

وللسهبلي غير هذا الكتابكتب كثيرة منها:

١ ـ التعريف والإعلام فيما أبهم فى القرآن من الاسماء والاعلام .

٢ ـ نتائج الفكر .

٣ ـ الإَيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير القرآن الكريم .

٤ ـ مسألة رَوْية الله تعالى فى المنام ورؤية النبى ـ صلى الله عليه وسلم .

ه ـ مسألة السر في عور الدجال •

٦ ـ شرح آية الوصية .

٧ - شرح الجمل ولم يكتمل ، ومسائل غير هذه كثيرة مفيدة

وتوفى ـ رحمه الله ـ بحضرة مراكش يوم الخيس ودفن وقت الظهرفى السادس. والعشرين من شعبان سنة ٨١٥ هالموافقة لسنة ١١٨٥ م

<sup>(</sup>١) انظر الطبعة الحديدة بتحقيقنا : الصادر عن مكتبة الكليات الأزهرية .

### (مراجع المقدمات والتراجم)

قاموس تراجم لحير الدبن الزركلي ١ - الأعلام ٢ - يغية الملتمس للضي للسيو طي ٣ - يغية الوعاة ٤ - تاريخ آداب اللغة العربية لجورج زيدان ماريخ الادب العربي لكارل بروكلن ٣ - تأريخ بغداد ـ أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ٢٣٤ه المجلد الأول العدد العاشر ٧ - تراث الإنسانية (سلسلة) ٨- دائرة المعارف الإسلامية ٩ ـ الروض الأنف للمهيلي ١٠ ـ ضحى الإسلام لاحد أمان ١١ - عيونالاً ثر في فنون المغازي لان سيد الناس والشائل والسير ١٢ ــ الفلاكة والمفلكون لابن النديم 13- الفهرست 15- المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية ه ۱ ـ معجم الأدياء لياقوت الحوي ١٦- المُنفَرَب في تُحليّ المغرب أو وشي الطرس في حلي جزوة الاندلس... الذي صنفه بالموارثة في مائة وخمس عشرة سنة: ستة من أهل ألَّانداسُ أولهم أبو محمد الحجاري وآخرهم على بن موسى بن سعيد الذى وجد الكتاب مخطوطا بيده . ١٧- النجوم الزاهرة لان تغري بردي ١٨- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانلاك العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن

أد، مكر من خلكان

# السيارة المتبوية للسيارة المتبوية

أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافرى

المتوفى بمصر سنة ٢١٣ هجرية

قدم لها وعلق عليها وضبطها

طَلِحِ الْأُورُوكِينَ

البجسنرد الأول

طبعه جديدة

مضبوطة \_ منقحة

روجمت على مجموعة من الطبعات القديمة

حقوق الطبع محفوظة

#### مسيم اللَّه الرحمٰن الرصيمُ ( وبه نستین )

الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين

#### ذكر سرد النسب الزكي

#### من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، إلى آدم عليه السلام

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام : هذا كتاب سيرة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب : شكيئبة (١) بن هاشم . واسم هاشم : عرو (٢) بن عبد مناف ، واسم عبد مناف : المغيرة (٢) بن قصى (٤) ، بن كلاب (٠) .

(١) هكذا ذكر ابن إسحاق: أن اسمه شيبة \_ وهو الصحيح \_ وسمى بذلك لآنه ولد وفى رأسه شيبة . وأما غيره من العرب عن اسمه شيبة ؛ فإنما قصد فى تسميتهم بهذا الاسم التفاؤل لم ببلوغ سن الحنكة والرأى ، كما سموا بهرم وكبير .

وعاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة وكان لدة عُسبيد بن الابرص الشاعر المشهور .

ويقال: إنه أول منخضب بالسواد. وقد ذُّكر أن اسمه عامر. (انظر الروض|الانف بتحقيقنا طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص ٧ ج١).

- (٢) عمرو: اسم منقول من أحد أربعة أشياء : من العسَمر الذي هو العُسَمر . أو من العَسِمر: الذي هو من عمور الاسنان . أو العسُمر الذي هو طرف الـكم . أو العسَمر الذي هو القشرط .
- (٣) المغيرة : منقول من الوصف ، والهاء فيه السالجة ، أى أنه مغير على الاعداء . أو : مغير ، من : أغار الحيل إذا أحكمه .
- (٤) قصى: واسمه زيد ، وهو تصغير قسَصى أى بديد ؛ لانه بعد عن عشيرته فى بلاد قضاعة حين احتملته أمه فاطمة مع زوجها ربيعة بن حرام.
- (٥) كلاب: وهومنقول إما من المصدر الذي هو معنى المكالبة ، وإما من الـكلاب جمع\_

ابن مرة (۱) ، بن كعب (۲) بن لؤى(۲) ، بن غالب ، بن فِهر (۱) ، بن مالك ، بن النضر، بن كنانة ، بن خريمة (۱) ، بن مدركة ، واسم مدركة : عامر ، بن الياس (۱) ، بن مضر (۷) ،

= كلب. لانهم يريدون المكثرة. وقدقيل لابي الرقيش الاعرابي: لم تسمون أبناء كمبشر الاسهاء نحو: كلب وذئب، وعبيدكم بأحسن الاسهاء نحو: مرزوق ورباح، فقال: إنما نسمي أبناء تا لاعدائنا، وعبيدنا لانفسنا. يريد أن الابناء عدة الاعداء وسهام في نحورهم، فاختاروا لهم هذه الاسهاء.

- (۱) مرة : وهو منقول من وصف الحنظلة والعلقمة . ويجوز أن تـكون الهام للببالغة ؛ فيكون منقولاً من وصف الرجل بالمرارة ، أو قد يكون من المسمين بالنبات فقد ذم كر : أن المرة. يقلة تقلع فتؤكل بالحل والزيمت .
- (٢) كعب : وهو منقول من الكعب الذى هو قطعة من السمن ، أو من كعب القدم ، يقولون : ثبت ثبوت الكعب . وكعب هو أول من جمع يؤم العروبة ، ولم تسم العروبة إلا مذ جاء الإسلام وقيل هو أول من سهاها الجمعة . فكان يجمع قريش في هذا اليوم ويذكرهم بمبعث النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه .
  - (٣) لؤى : هو تصغير اللأى ، وهو الثور الوحشى كما ذكر ابن الانبارى ،
- (٤) فــهم : قيل : (نه لقب ، والفهر من الحجارة الطويل ، واسمه قريش وقيل بل اسمه فــهر ، وقريش لقب له .
- (٥) خزيمة : تصغير خزمة ، وهي المرة الواحدة من الخزم ، وهو شد الشيء وإصلاحه .
- (٦) الياس. قال فيه ابن الانبارى: إلياس بكسر الهمزة وجعله موافقاً لاسم إلياس النبي.
- وقيل فى اشتقاقه إنه إفعال ، من قولهم : رجل ألـْ يس وهو الشجاع الذى لا يفر . قالاُلعجاج:

#### أليس عن حوباته سخى

آما غير ابن الانبارى فقال : إنه الياس ، سمى بضد الرجاء ، واللام فيه للتعريف والهمزة همزة وصل.

(٧) مضر: قال فيه القتبى . هو من المضيرة وهى شىء يصنع من الملبن فسلمى مضر لبياطنه ، فقيل : مضر الحراء ، لأن العرب تسمى الابيض أحمر . ابن نوار (١)، بن مند (٢) بن عدنان (٢) ، بن أُدَّ (٤) .

ويقال أدَد ، بن مُتقَدَّم ، بن ناحور ، بن تيرَح ، بن يعرب ، بن يشجب (°) ، بن نابت ، ابن إسماعيل (۱) ، بن إبراهيم (۱) \_ خليل الرحن \_ ابن تارح \_ وهو آزر (۸) \_ بن ناحور ، بن ساروغ ، بن راعو ، بن فالخ(۱) ، بن عيبر (۱۰) ، بن شالخ (۱۱) ، بن أرفخشذ (۱۲) ، بنسام ، ابن نوح (۱۲) ، بن لمنك ، بن مكتشوش ـ لمنخ (۱۵) ، بن أخنوخ وهو إدريس النبي \_ فيما يزعمون \_ والله أعلم . وكان أول بني آدم أعطى النبوة ، وخط بالقلم \_ ابن يَر د (۱۰) ، بن مهليل (۱۱) ،

- (٢) معد : أخذ من المعُمد وهو القوة .
  - (٣) عدنان: فعلان من عدن إذا أقام.
- (٤) أد : ويقال : أدد ، قال ابن السراج : هو من الوُّد وانصرف .
- (٥) ناجور : من النحر ، وتيرح : من الترحة . ويشجب : من الشجب .
  - (٦) إسماعيل: تفسيره: مطيع الله .
    - (٧) إبراهي: معناه: أب راحم .
      - (٨) قيل معناه : يا أعوج .
        - (٩) ويقال فيه : فالغ ,
- (١٠) عيبر: ويقال فيه عابر، وذكر الطبرى: أن بين فالغ وعابر أبا اسمه قينن أنبقط اسمه من التوراة لآنه كان ساح آ.
  - (11) شالخ : معناه الرسول أوّ الوكيل .
  - (١٢) أرفخشذ: تفسيره المصباح مضيء.
  - (١٣) نوح : واسمه عبد الغفار ويقال إنه سمى «نوحا، لنوحه على ذنبه .
- (١٤) متوشلخ : وتفسيره مات الرسولُلان أباه كان رسولاومات ومتوشلخ في بطن أمه .
  - (١٥) يرد: وتفسيره الضابط.
  - (١٦) مهليل : وقيل مهلائيل : وتفسيره : الممدح .

<sup>(</sup>۱) نزار: واشتقاقه من النزر وهو القليل، وكان أبوه حين ولد له ونظر إلى النور بين عينيه وهو نور النبوة نحر وأطم وقال: إن هذا كله نزر لحق هذا المولود.

ابن قدَينن (١) ، بن يا نش (٢) ، بن شيك (٣) ، بن آدم (١) ، صلى الله عليه وسلم .

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدثنا زياد بن عبدالله البكائي (٥) ، عن محمد بن إسحاق المطلبي (٢) ، من أسب محمد رسول الله عليه وآله وسلم \_ إلى آدم عليه السلام، ومافيه من حديث إدريس وغيره . قال ابن هشام : وحدثنى خلاد بن قسر"ة بن عالد السلّدوسى ، عن شعيل بن ثور ، عن قتادة بن دعامة ، أنه قال :

إسماعيل بن إبراهيم ـ خليل الرحمن ـ ابن تارح ـ وهو آزر ـ بن ناحور بن أسرغ بن أرغو ابن فالح بن عابر بن شالخ بن أرفحشذ بن سام بن نوح بن لمك بن مَتُّوشَلخ بن أخنوخ بن يرد ابن مهلائيل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

منهج إبن هشام فى عرضه للسيرة: قال ابن هشام: وأنا ـ إن شاء الله ـ مبتدى ـ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم و مَن ولد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من ولده، وأولادهم لأصلابهم ، الأول فالأول ، من إسماعيل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وما يعرض من حديثهم ، و تارك ذكر غيرهمن ولد إسماعيل على هذه الجهة ؛ للاختصار ، إلى حديث سيرة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و تارك بعض ما ذكره ابن إسحق فى هذا الكتاب ، عاليس لرسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فيه ذكر ، ولانزل فيه من القرآن شيء، وليس سبباً لشيء من هذا الكتاب ، ولا تفسيراً له ، ولا شاهداً عليه ، لما ذكرها م أر أحداً من أهل الهم بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشنع الحديث به ، والمعار آذكرها لم أر أحداً من أهل الهم بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشنع الحديث به ، والعض يسوء بعض الناس ذكره ، وبعض لم يقر لنا البكائى بروايته ، ومستقص ـ إن شساء وبعض يسوء ماسوى ذلك منه بمبلغ الرواية له ، والعلم به .

- (١) قينن : وقيل : قينان ، وتفسيره المستوى .
- (٢) يانش : وقيل : أنوشْ ، وتفسيره الصادق .
- (٣) شيث : وهو بالسريانية : شاث ، وتفسيره : عطية الله .
- (٤) آدم: وفيه ثلاثة أقوال: أنه اسم سريانى . أو هو أفعل من الادمة وهى السمرة. أو أخذ من لفظ الاديم ، لانه خلق من أديم الارض .
  - (ه) هو : أبو محمد زياد بن عبد الله البكائي الـكوفي وهو محدث مشهور .
- (٦) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار من المحدثين خاصة فى المغازى والسير , توفى ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة هجرية انظر تاريخه مفصلاهو وابن هشام فىمقدمة الـكتاب .

#### سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام

#### . گولاد اسماعبل علیہ السلام :

قال ابن هشام : حدثنا زياد بن عبدالله البكائي ، عن محد بن إسحاق السُّطسُّلي قال :

و قد إساعيل بن إبراهيم \_ عليهما السلام \_ اثنى عشر رجلا: نابتا \_ وكان أكبرهم \_ وقيدر وأذبَّ لى ، ومنشا ، و مستمعا ، وماشى ، ودرمنّا ، وأذر ، وطيا ، ويطورا ، ونبش ، وقيدُ ما ، وأمهم : بنت مصاص بن عمر الجرهمى . قال ابن هشام : ويقال : مصاص، وجرهم أبن قحطان \_ وقحطان أبو الين كلها ، وإليه يجتمع نسبها \_ ابن عامر بن شاكن بن أرفخشذ نابن سام بننوح .

قال ابن إسحاق: جرهم بن يقطن بن عيدبر بنشا لخ، ويقطن هو: قحطان بن عيبر بنشالخ.

عمر اسماعيل وموطئ أم ووفاته: قال ابن إسحاق: وكان عمر إسماعيل ـ فيمايذكرون ـ مائة سنته وثملاثين سنة، ثم مات ـ رحمة الله و بركاته عليه ـ ودفن فى الحِجدُر(١) مع أمه هاجر ـ رحمه الله تعالى .

قائل ابن هشام: تقول العرب: هاجر وآجر، فيبدلون الألف من الهاء، كماقالوا: هراق الماء ع وأراق الماء، وغيره. وهاجر -ن أهل مصر.

حبريث الوصاة بأهل مصر وسببها: قال ابن هشام: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن لهيمة، عن عمر مولى غُفرة (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ــ قال: حالته الله في أهل الذمة. أهل المدكرة السوداء، الشّخشم الجعاد (٢)، فإن لهم نسباً وصهراً .

<sup>(</sup>١) الحجر: هو حجر الكعبة وهو ما تركت قريش فى بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام حينًا ضاقت بهم النفقة وحجرت على الموضع ليعرف أنه من الكعبة .

<sup>(</sup>٣) غُـُهْـرة : أخت أو بنت بلال رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) المدرة : البلدة . والسحم : السود . والجعاد،: يقال فلان جعد الشعر إذا كان فيه تــكسير .

قال عمر مولى غُنُفْرة : نسبهم : أن أم إسماعيل النبي ـ صلىالله عليه وسلم ـ منهم . وصهرهم، أن رسول الله ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ تسرر فيهم ١٧٪ .

قال ابن لهيمة: أم إسماعيل: هاجر، من وأم العرب، قرية كانت أمام الفكر ما (٢) من مصر. وأم إبراهيم (٢): مارية (٤) سرية النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ التي أهداها له المقوقس من حفن (٠٠)، من كورة أنسُّمينا (٢).

قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى: أن عبد الرحن ابن عبد الله ين عبد الله بن كعب بن مالك الانصارى ، ثم السلمى ، حدثه : أن رسول الله ـ ضلى الله عليه وآله وسلم ـ قال: « إذا فتحتم مصر ؛ فاستوصوا بأهلها خيرا ؛ فإن لحم ذمة ورحما ، فقلت محمد بن مسلم الزهرى : ما الرحم التي ذكر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لحم ؟ فقال : كانت هاجر أم إسماعيل منهم .

أصل العرب: قال ابن هشام: فالمرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان ، وبعض أهل اليمن يقول: قحطان من ولد إسماعيل، ويقول: إسماعيل أبو العرب كلها .

<sup>(1)</sup> تسروالرجل: اتخذ أمة لفراشه .

<sup>(</sup>٢) القرما : مدينة شرق مصر كانت ميناء كبيراً . وتعرف الآن بتل الفرما .

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) مارية ومعناها: البقرة الفتية إذا كان اللفظ مخففا ، والملساء إذا كان اللفظ مشددا وهى التى أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس واسمه جُدريج بن ميناء . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه حاطب بن أبي بلتعة وجبرا مولى أبي رهم الغفارى ، فقارب الإسلام وأهدى معهما أيضا بغلته إلى يقال لها : دُرُدُرُل ــ القنفذ العظيم ــ وأهدى إليه قدحا من قوارير كان يشرب فيها . انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ١ ص ١٧

<sup>(</sup>ه) خن : قرية بصعيد مصر وهي التي رفع عنها معاوية الحراج بواسطة الحسن بن على ورضى الله عنهم حفظا لوصية رسول الله ورعاية لحرمة صهره صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٦) أنصنا : قرية بصميد مصر ، يقال إنها كانت مدينة السحرة وشهرتها قائمة على وجود شجر اللبخ بها .

قال ابن إسحاق: عاد بن تحوص بن إركم بن سام بن نوح، وثمود وجديس ابنا عابر ابن إرم بن سام بن نوح. عرب كلهم، ابن إرم بن سام بن نوح. عرب كلهم، فولد نابت بن إسماعيل : يشجب بن نابت، فولد يشجب : يعرب بن يشجب : فولد يعرب تير ح بن يعرب، فولد تيرح : ناحور بن تيرح ، فولد تاحود : مقوم بن ناحور ، فولد مقوم تير ح بن يعرب، فولد أدد : عدنان بن أدد . قال ابن هشام : ويقال : عدنان بن أدد .

قال ابن إسحاق : فن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم ـ عليهما السلام ـ فولد عدنان رجلين : معد بن عدنان ، وعك بن عدنان .

قال ابن هشام: فصارت عك فى دار اليمن ، وذلك أن عكا تزوج فى الاشعريين ، فأقام فيهم ؛ فصارت الدار واللغة واحدة . والاشعريون: بنو أشعر بن نبت بن أدد بن زيد بن محمد بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . ويقال : أشعر: "نبث بن أدد . ويقال : أشعر: بن مالك ، ومالك : مَذَ حج بن أدد ابن زيد بن هميسع . ويقال : أشعر : بن سبأ بن يشجب .

وأنشدنى أبو محرز خلف الآحر ، وأبو عبيدة ، لعباس بن مرداس ، أحد بنى سُمليم ابن منصور بن عكرمة بن خكصكفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، يفخر بعك :

وعك بن عدنان الذين تلقبوا بنسان حتى طرّر دوا كل مطرد وهذا البيت في قصيدة له. وغسان : ما البيد ما البين، كان شرباً لولدمازن بن الأسد (١٠) ابن الغوث ، فسموا به ويقال : غسان : ما الله الله شلل قريب من المجحفة ، والذين شربوا منه تحزبوا فسموا به قبائل من ولد مازن بن الأسد ، بن الغوث ، بن نبت ، بن مالك ، بن زيد ، ابن كهلان ، بن سبأ ، بن يشجب ، بن يعرب ، بن قحطان .

<sup>(</sup>١) ويقال فيه الازد أيضا .

<sup>(</sup>٢) واشتقاق غسان ـــ اسم ذلك الماء ـــ من الغس وهو الضعيف وبعد هذا البيت : يا أخت آل فراس إننى رجل من معشر لهم فى المجد بنيان

#### ذكر نسب الانصار

قال حسان بن ثابت الانصارى ، والانصار بنو الاوس والحزرج ، ابتَى حارثة ، بن ثعلبة ، بن عمرو، بن عامر ، بن حارثة ، بن المرى القيس ، بن ثعلبة ، بن مازن ، بن الاسد ، ابن الغوث :

إما سألت فإنا معشر نجب الاستد السبتنا والماء غسان وهذا البيت في أبيات له .

فقالت اليمن ، وبعض عك ، وهم الذين بخراسان منهم : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأسد بن الغَوَث . الأسد بن الغَوث .

قال ابن إسحاق : فولد معدبن عدنان أربعة نفر : نزار بن معد ، وقضاعة بن معد، وكان قضاعة بكثر معد الذي به يكنى ــ فيما يزعمون ــ وقنص بن معد ، وإياد بن معد .

فأماً قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ \_ وكان اسم سبأ : عبد شمس \_ وإنما سمى سبأ ؛ لآنه أول من سَــــَى فى العرب ــ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان .

قال ابن هشام: فقالت اليمن وقضاعة: قضاعة بن مالك بن حمير. وقال عمرو بن مرة الجهني(١)، وجهينة بن زيد، بن ليث، بن سَوْد، بن أسلم، بن الحاف، بن قضاعة:

نحن بنو الشيخ الحجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حير النسب المعروف عير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر (٢)

قنص بن معمر ونسب النعمار بن المنذر: قال ابن إسحاق: وأما قُدْنُسُص بن معمد فلكت بقيتهم في المنافرة . قال ابن إسحاق: فلكت بقيتهم في المنافرة . قال ابن إسحاق:

(١) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

له حديثان أحدهما فى أعلام النبوة ، والآخر : « من ولى أمر الناس ، فسد بابه دون ذوى الحاجة والحلة والمسكنة ، سد الله بابه دون حاجته وخلته ومسكنته يوم القيامة، انظر الروض الآنف بتحقيقنا حاص ٢٣ .

( ٢ ) الهجان الـكريم . الازهر : المشهور ويقال : إن هذا الشعر لافلح بن اليعبوب كما ذكر ذلك ذو الحسبين عن الزبير . ويقال أن أول هذا الرجز قوله :

يأيها الداعى ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تنزر

حدثني محد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى: أن النمان بن المنذر كان من ولد فَسُنُصُ ابن معد. قال ابن مشام: ويقال: فَسُنَّحَس.

قال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخفس، عن شيخ من الانصار من بنى زُرَيْق أَنَهُ حَدِّثَهُ: أَن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ حين أَتَى بسيف النمان، من المنذر (١)، دعا جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى ـ وكان جبير من أنسب قريش لقريش، وللعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبى بكر الصديق رضى الله عنه، وكان أبو بكر الصديق أنسب العرب ـ فسلحه إياه، ثم قال: بمن كان يا جبير: النعان بن المنذر؟ فقال: كان من أشلاء قنص بن معد.

قال ابن إسحاق: فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجلا من لخم ، من ولد وبيعة بن نصر ، فالله أعلم أى ذلك كان .

لخم بن عدى: قال ابن هشام: لخم: بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد ابن هميسع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ . ويقال: لخم: بن عدى بن عمرو بن سبأ . ويقال: ربيعة بن تصر (٢) بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر ، وكان تخلف باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن ،

<sup>(</sup>۱) وإنماأتى بهذا السيف حين افتتحت المدائن، وكانت بها خرائب كسرى و ذعائره فأخذت نفائسه ومن جملتها خسة أسياف ، أحدها : سيف كسرى أكر وكر " ، والثانى سيف كسرى أتوشروان وثالثها : سيف النمان بن المنذر كان استلبه منه حير غضب عليه وقتله ، ورابعها : سيف عامان ملك الترك ، و خامسها : سيف هرقل وكان تصير إلى كسرى أيام غلبته على الروم ، ويقال فيه : تصر بن ربيعة ، وهو في قول بساب اليمن ربيعة بن نصر بن الحارث ابن نمارة بن لخم ، وقال ان بير : نصر بن مالك بن شعوذ بن مالك بن عجم بن عمرو بن نمارة ابن لخم .

## أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مارب

وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن ، فياحدثنى أبوزيد الانصارى، أنه رأى جرذا يخفر فى سد مأرب الذى كان يحبس عليهم الماء في صرّفونه حيث شاءوا من أرضهم ، فعلم أنه لابقاء السد على ذلك، فاعترم على النشقلة من اليمن، فكاد قومه، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولحه ، أن يقوم إليه فيلطمه ، فغمل ابنه ما أمره به ، فقال عمرو : لا أفيم ببلد لطم وجهى فيه أصغر ولدى ، وعرض أمواله ، فقال أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا غضبة عمرو به فاشتروا منه أمواله ، وانتقل فى ولده وولد ولده . وقالت الآزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر ، فباعوا أموالهم ، وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك بحتازين ير تادون البلدان . غار بتهم عك ، فكانت حربهم سجالا ، فني ذلك قال عباس بن مرداس البيت الذى كتبنا (۱۱) ثمن ارتحلوا عنهم ، فنفرقوا فى البلدان ، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر : الشام ، ونزلت الأوس والخزرج : يثرب ، ونزلت خزاعة : مَرّا ، ونزلت أزد : الشيراة السراة ، ونزلت أزد : على عمل عمان عمان . ثم أرسل أنه تعالى على السد السيل فهدمه ، ففيه أنزل الله - تبارك وتعالى - على رسوله عمد - صلى الله تعليه وسلم - : ، ولقد كان لسباً فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم ، واشكروا له . بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم » .

والعرم : السد ، واحدته : عرمة ، فيما حدثني أبو عبيدة .

قال الاعشى : أعشى بنى قيس ، ابن ثملبة ، بن ُعكابة ، بن صعب ، بن على ، بن بكر ، ابن وائل ، بن مِنب ، بن أفصى ، بن جديلة ، بن أسد ، بن ربيعة ، بن نزار ، بن معد .

قال ابن هشمام: ويقال: أفحى بن دُمُعِمِى " بن جديلة ، واسم الاعشى: ميمون بن قيس ، ابن جندل ، بن شراحيل ، بن عوف ، بن سعد ، بن شخبيعة ، بن قيس ، بن ثعلبة :

وفی ذاك للبؤتسی أسوة ومأرب تحنی علیها العرم رحام بنته لهم حمیر إذا جاء تمو اره لم یرم فاروی الزروع وأعنابها علی سعة ماؤهم إذ قسَم

(۱) *وهو* قوله :

وعك بن عدنان الذين تلقبوا

بنسان حتی 'طر"دوا کا مطر د

فصاروا أيادى ما يقدرو ن منه على شرب طفل فـُـطم وهذه الابيات فى قصيدة له .

وقال أمية بن أبي الصلت الثقني ـ واسم ثقيف : قَـسِي بن منبَّـه ، بن بـكر ، بن هوازن ، أبن منصور ، بن عـكرمة ، بن خصَـفة ، بن قيس ، بن عيلان ، بن مضر ، بن نزار ، بن معد ، بن عدنان :

من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما وهذا البيت فى قصيدة له . وتروى النابغة الجعدى ، واسمة: قيس بن عبد الله ، أحد بنى يعدة ، بن كعب ، بن ربيعة ، بن عامر ، بن صعصعة ، بن معاوية ، بن بكر ، بن هوازن . وهو حديث طويل ، منعنى من استقصائه ما ذكرت من الاختصار .

#### حديث ربيعة بن نصر ورؤياه

روّيا ربيعة : قال ابن إسحاق: وكان ربيعة بن تصر ملك البين بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى روّيا هالته، وفَسَطَع بها، فلم يدع كاهناً، ولا ساحراً، ولا عائفاً (1)، ولامنجا من أهل علمكته إلا جمعه إليه، فقال لهم : إنى قد رأيت روّيا هالتنى، وفظعت بها؛ فأخبرونى بها وبتأويلها، قالوا له: اقصصها علينا تخبرك بتأويلها، قال: إنى إن أخبر تكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها، فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريدهذا فليبعث إلى سطيح (٢) وشق (٣)، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما يخبرانه بما سأل عنه .

<sup>(</sup>١) العائف: من يزجر الطير .

<sup>(</sup>٧) وسمى سطيحاً : لأنه كان جسما ملقى لا جوارح له ولا يقدر على الجلوس ، إلا إذا غصب انتفخ فجلس ، ويذكر أن وجهه فى صدره ولم يسكن له رأس ولاعنق ويذكر عنوهب ابن منبه أنه قال : قيل لسطيح : أنى الله هذا العلم ؟ فقال : لى صاحب من الجن استمع أخبار السماء من طور سيناء حين كلم الله تعالى هرسى \_ عليه السلام \_ فهو يؤدى إلى من ذلك ما يؤديه .

<sup>(</sup>به) وسمى بذلك لآنه كان نصف إنسان ، له يد واحدة ؟ درجل واحدة،وعينواحدة . وولد شق وسطيح فى اليوم الذى ماتت فيه طريقة السكاهنة وهى بذت الحنير الحميرية امرأة عمرو بن عامر فدعت بشق وسطيح قبلأن تموت فتفلت في فيهاو أخبرت أنهما أسيخلفانها في كهانتها.

واسم سطیح: ربیع بنربیعة، بن مسعود، بنمازن، بنذئب، بنعدی، بن مازن غسان. وشق: بن صعب، بن یشکر، بن ر'هئم، بن أفرك ، بن قسر، بن عَدَبْقَدَر، بن أنمار، ابن نزار ، وأنمار أبو بجیلة وخشم.

نسب بحيات : قال ابن هشام : وقالت البين : وبحيلة بنو أنمسار ، بن إراش ، بن لحيان ، ابن عمرو، بن الغوث ، بن نبت، بن مالك، بن زيد، بن كهلان ، بن سبأ ، ويقال : إراش بن عمرو ، بن لحيان، بن الغوث . ودار بجيلة وخثم يمانية .

قال ابن إسحاق: فبعث إليهما ، فقدم عليه سطيح قبل شق ، فقال له : إنى رأيت رؤيا هالتني ، وفظعت بها ، فاخبرني بها ، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها .

قال: أفعل. ورأيت محمة ، خرجت من <sup>ر</sup>ظلمة ، فوقعت بأرض يَهمة ، فأكلت منها كل. ذات جمجمة ، (۱) .

فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا ياسطيح؛ فا عندك فى تأويلها ؟ فقال: أحلف بما بين الحرّتين من حنس ، لتبطن أرضكم الحبش، فليملكن ما بين أبدّين إلى 'جرَ ش (٢) ، فقال له الملك: وأبيك يا سطيح ، إن هذا لنا لغائظ موجع ، فتى هو كائن ، أفى زمانى هذا . أم بعده ؟ قال لا ، بل بعده بحين ، أكثر من ستين أو سبعين ، يمضين من السنين . قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ قال: لا ، بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين . قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال: يليه إرم ذى 'يز ن (٣) ، يخرج منها هاربين . قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال: يليه إرم ذى 'يز ن (٣) ، يخرج منها هاربين . قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال: يليه إرم ذى 'يز ن (٣) ، يخرج منها هاربين . قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال: يليه إرم ذى 'يز ن (٣) ، يخرج منها هاربين . قال : ومن يلي ذلك من هنا هاربين . قال يليه إلى منها هاربين . قال المنافقة عنه قال المنافقة على المنافقة عنه المنافقة على المنافقة عنه عنه المنافقة عنه المنافق

<sup>(</sup>۱) الحممة : الفحمة المحرقة والظلم : الظلام، يريد خروج عسكر الحبشة من أرض السودان. وأرض تهمة أى منفخضة وقوله : ﴿ أَكَاتَ مَهَا كُلَّ ذَاتَ جَمَّجُمَةً ، وَلَمْ يَقَلُّ : كُلُّ ذَى جَمَّجُمَةً لَآنِ النَّفُسُ والنَّسُمَةُ فَهُو أَعْمَ ، ويدخل فيه جميع ذوات الآرواح .

<sup>(</sup>۲) بنوحبش بنحام بن نوح و به سميت الحبشة. وأبين هكذار ويت بفتح الهمزة و ذكر ها سيبويه بكسر الهمزة على مثل إصبع. وقال ابن ماكولا هو أبين بن زهير بن أيمن بن الهميسع من حير. أو من ابن حير سميت به البلدة. و ذكر الطبرى: أن أبين وعدن ابنا عدنان سميت بهما البلدتان. وجرش: مدينة بالين.

<sup>(</sup>٣) المعروف أن اسمه : سيف بن ذى يزن، ولكن جعله إرما، إما لان الإرم هوالعلم

عليهم من عدن ، فلا يترك احداً منهم بالين .

قال: أفيدوم ذلك من سلطانه ، أم ينقطع ؟

قال: لا ، بل ينقطم.

قال: ومن يقطعه ؟ قال: نبى زكى ، يأتيه الوحى من قبل العلى ، قال: وممن هذا النبى ؟ قال: ومن يقطعه ؟ قال: نبى فهربن مالك بن النضر، يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر ، قال: وهل للدهر من آخر ؟ قال: نعم ، يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون ، يسعد فيه المحسنون ، ويشتى فيه المسيئون . قال: أحق ما تخبرنى ؟ قال: نعم . والشفق والنسق ، والفلق إذا اتستى ، إن ما أنبأتك به لحق .

ثم قدم عليه شق، فقال له كقو له لسطيح، وكتمه ماقال سطيح، لينظر أيتفقان أم يختلفان . فقال : نعم ، رأيت ُحمة ، خرجت من ظُـُلة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كل ذات نسمة .

قال: فلما قال له ذلك، عرف أنهما قد اتفقا، وأن قولها واحد.

إلا أن سطيحاً قال بـ « وقعت بأرض تهُدِمنَة ، فأكلت منها كل ذات جمجمة ، .

وقال شق: , وقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كل ذات نسمة ، .

فقال له الملك : ما أخطأت يا شق منها شيئاً ، فما عندك في تأويلها ؟

فقال له الملك : وأبيك يا شق، إن هذا لنا لنائظ موجع، في هو كائن؟ أفي زماني، أم بعدم؟ قال : لا ، بل بعده بزمان ، ثم يستنقذكم منهم عظم ذو شان ، ويذيقهم أشد الهوان .

قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام، ليس بَدَكَنَّ، ولا مدَنَّ (٢)، يخرج عليهم من بيت ذي يزن ، فلا يترك أحداً منهم باليمن.

<sup>.</sup> فدحه بذلك ، و إماشهه بعاد إرم في عظم الخلقة ، قال الله تباوك و تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ ربك بعاد . إرم ذات العاد » .

<sup>(</sup>١) الطفلة : الناعمة الرخصة . والبنان : الأصبع .

<sup>(</sup>٧) المدن: الذي جمع الضعف مع الدناءة.

قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتى بالحق والعدل، بين أهل الدين والفضل، يكون الملك فى قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السها. بدعوات، يسمع منها الاحياء والأموات، ويجمع فيه بين الناس للميقات، يكون فيه لمن اتنى الفوز والخيرات.

قال: أحق ما تقول؟ قال: إى ورب السهاء والأرض ، وما بينهما من رفع وخفض ، إن حا أنبأتك به لحق ، ما فيه أمض .

قال ابنهشام: أمض. يعنى شكاً: هذا بلغة حمير. وقال أبو عمرو. أمْ يضأى: باطل و فوقع فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا، فجهز بنيه، وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سابور بن خُـرَّزاذ فأسكنهم الحيرة.

رأى آخر فى نسب النعمان بن المنذر: فن بقية ولد ربيعة بن نصر: النعان بن المنذر، فهو فى نسب الين وعلم : النعان بن المنذر بن عمرو بن عدى بن ربيعة من نصر، ذلك الملك . قال ابن هشام: النعان بن المنذر، بن المنذر، فما أخبرنى خلف الاحر.

#### استيلاه أبى كرب ت<sup>ر</sup>بيَّان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب

قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر، رجع مُلك اليمن كله إلى حسان بنتبان أسعد ١١٠ أب كرب و تبان أسعد هو: تبع الآخر، ابن ككثيبكى كرب بن زيد، وزيد هو تبع الأول بن عروذى الاذعار (٢٠) بن أبرهة ذى المنار (١٣ ابن الرقيش \_ قال ابن هشام: ويقال: الرائش. قال ابن إسحاق: ابن عدى بن صينى بن سبأ الاصغر، بن كعب، كهف الظلم، ابن زيد

<sup>(</sup>۱) اسمان جعلا اسماً واحداً ، ويصح جعل الإعراب فى الجزء الأول من الاسم وإضافة الاسم الثانى إليه ويجوز جعل الإعراب فى الجزء الثانى من الاسم . وتبان : من التبانة وهي الذكاء والفطنة . يقال : رجل تبن وطبن .

 <sup>(</sup>۲) وسمى ذا الاذعار ؛ لانه أوغر فى ديار المغرب وسبا أمة ذات شكل غريب ؛ فذعر الناس منهم فسمى بذلك.

<sup>(</sup>٣) وسمى بذلك لانه رفع نبراناً في جبال لهتدى مها في إحدى غزوا.ته .

آبن سهل ، بن عمرو ، بن قيس ، بن معاوية ، بن جشم ، بن عبد شمس ، بن وائل ، بن النوث ، بن قطن ، بن عريب ، بنزهير ، بنأيمن، بنالهميسع ، بن الشمر الشجيج . والعرجمج : حشير بن سبأ الاكبر ، ابن يعرب ، بن يكشيجُب ، بن قحطان .

قال ابن هشام: يشجب: بن يعرب بن قحطان .

قال ابن إسحاق : وتبان أسعد أبو كرب الذى قدم المدينة ، وساق الحبرين من يهود المدينة إلى البين وعشرالبيت الحرام وكساه ، وكان ملكة قبل مُسلك ربيعة بن نصر .

قال ابن هشام : وهو الذي يقال له :

ليت حظى من أبي كرب أن يسد خير م خبك (١)

تبارد يغضب على أهل المدينة: قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه — حين أقبل من المشرق — على المدينة، وكان قد مر بها فى بدأته، فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابناً له، فتستل غيلة؛ فقدمها، وهو مجمع لإخرابها، واستئصال أهلها، وقطع نخلها (٧)، فجمع له هذا الحى من الانصار، ورئيسهم عمرو بن طلتة أخو بنى النجار، ثم أحد بنى عمرو بن مبذول، وامم مبذول: عامر، بن مالك، بن النجار، واسم النجار: تيم الله بن ثعلبة، بن عمرو، المبارزج، بن حارثة، بن ثعلبة، بن عمرو، بن عامر،

عمرو بين لهم ونسم: قال ابن هشام: عمرو بن طككة: عمرو بن سعاوية، بن، عمرو، ابن عامر، بن ما لك، بن النجار، وطلة: أمه: وهي بنت عامر بن زريق، ابن عامر بن غامر بن زريق، ابن عبد حارثة، بن ما لك، بن تخصف ، بن الحزرج .

(٢ ــ السيرة النبوية ١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) الحبل: الفساد. وقد نسب هذا البيت إلى الاعشى ولكن البرق نسبه إلى عجوز من بنى سالم ، قالته حين جاء ما لك بن العجلان بخبر تبع . فدخل سراً ، فقال لقومه: قد جاء تبج ختالت العجوز البيت .

<sup>(</sup>٢) يذكر الفتي أنه لم يقصد غزوها ، و إنما قصد قتل الهود الذين كانوا فيها ، وذلك أن الآوس والحزرج كانوا نزلوها معهم ، حين خرجوا من اليمن على شروط وعهود كاله بينهم غلم يف بذلك يهود واستضاموهم ، فاستغاثوا بتبع ، فعنذ ذلك قدمها .

قيمة مقاتعة تبارد مؤهل المدينة: قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بنى عدى بن النجاو يقالله: أجمر ، عدا على رجل من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله ، وذلك أنه وجده فى كذّق له كيحُده (١) فضربه بمنجله فقتله ، وقال: إنما التمر لمن أبره (١)، فزاد ذلك تبعاً حنقا عليم ، قال: فاقتتلوا ، فتزعُم الانصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ، و يَقشر و نَه بالليل ، فيعجبه ذلك منهم ، ويقول: والله إن قومنا لكرام !!

<sup>(</sup>١) العذق: النخل، ويجده: يقطعه.

<sup>(</sup>٢) أبر النخل: لقحه وأصلحه.

<sup>(</sup>٣) هدل: بفتح الدال والهاء، كأنه مصدر: هدل هدلا إذا استرخت شفته، وذكره الأمير بن ماكولا عن أنى عبدة النسابة فقال فيه: هدل بسكون الدال.

<sup>(</sup>٤) التومان : على وزن فعلان . كا نه من لفظ اليُّـوكم ، وهو الدر .

<sup>(</sup>ه) الذكر: جمع ذكره م وَالمستعمل في هذا المعنى ذكرى بالآلف وقلبا يجمع فعلى على فُمَـل وإنما يجمع على فعال ، فإن كان أراد في هذا البيت جمع ذكرى ، وشبه ألف التأنيث بهام التأنيث ، فله وجه : قد يحملون الشيء على الشيء إذا كان في معناه .

أم تذكرت الشباب، وما ذكرك الشباب أو عُصُره (١). انها حرب رباعية مثلها آتى الفق عيبَسرَه (١) فاسألا عران، أو أسدا إذ أتت عَدْوا مع الأهكرة (١) فيلت فيها أبو كرب سُبَّغ أبدانها ذكفِره (١) ثم قالوا : من نؤم بها أبني عوف، أم النجكره ؟ (١) بل بني النجار إن لنا فيهم قتلي، وإن تره (١) فتلة من عرو بن طلة مكتبي الإله قومه عُمرَه (١) فيهم عرو بن طلة مكتبي الإله قومه عُمرَه (١)

(١) أو عُرِيم ، أراد أو عَيصره وهما لغتان كما قال ابن جنى ليس شيء على وزن فعيل من ٢٧٠ . انظر الروض الانف بتحقيقنا جـ ١ ص ٣٧٠ .

- ( ُ ) حَرِب رِباعية . َ مثل . أى ليست بصغيرة ولا جذعة ، بل هى فوق ذلك ، وضرب سن الرباحية مثلا ، كا يقال : حرب عوان ؛ لأن العوان أقوى من الفتية وأدرب .
- (٣) يريد صبحهم بغلس: وهي ظلمة آخر الليل قبل مغيب الزهرة: وهي نجم معروف شديد اللمعان.
- (٤) سبخ : كاملة . والابدان : الدروع . وذَ فرة من الذَّفر وهي سطوع الرائحة طيبة كانت أو كريهة ، وأما الدَّفر ، فإنه فيماكره من الرّوائح ، ومنه قيل للدنيا أم دَفر .
- (ه) النجرة: جمع ناجر ، والناجر والنجار: بمنى واحد، وهذا كما قيل المناذرة فى بنى المنذر والنجار، وهم: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الحزوج، وسمى النجار؛ لآنه نجر وجه رجل بقدوم فيها ذكر بعض أهل النسب.
- (٦) فيهم قتلى وإنَّ تره: أظهر إن بعد الواو. أراد: إن لها قتلى وترة ، والترة: والوتر انظر تفصيل ذلك في الروض الآنف بتحقيقنا ج ١ ص ٣٨٠٠
- (٧) مسايفة : أى كتيبة مسايفة . والنيبة : الدفعة من المطر . والنثرة : المنتثرة ، وهي التي لا تمسك الماء .
- (A) ملى . من قولهم . تمليته حيناً . أى عشت معه حيناً وهو مأخوذ من الملاوة والملوين وفى القاموس . ملاك الله حبيبك تملية : متعك به ، وتملى عمره . استمتع فيه، والملا : الصحراء، والملوان : الليل النهار .

سيد سام الملوك ومن رام عمرا لايكن قدَدَرَه وهذا الحي من يهود الذين كانوا وهذا الحي من الانصار يزعون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من يهود الذين كانوا بين أظهرهم ، وإنما أراد هلاكهم ، فنعوهم منه ، حتى انصرف عنهم ، ولذلك قال في شعره : حنقا على سبطين حلاً يثربا أولى لهم بعقاب يوم مفسد قال ابن هشام : الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع ، فذلك الذي منعنا من إثباته (۱).

تبع يذهب إلى مسكة ويطوف بالسكمة: : قال ابن إسحاق: وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها ، فتوجه إلى مسكة ، وهي طريقه إلى الين ، حتى إذا كان بين عُسفان ، وأسمح أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ، فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال دائر ، أغفلته الملوك قبلك ، فيه المؤلؤ والزبرجد واليافوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى ، قالوا : بيت بمكة يعبده أهله ، ويصلون عنده . وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك ؛ لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغتى عنده . فلما أجمع لما قالوا ، أرسل إلى الحرين ، فسألهما عن ذلك ، فقالا له : ماأراد القوم إلا لملاكك وهلاك جندك . ما نعلم بينا ته اتخذه في الأرض لنفسه غيره ، ولأن فعلت ما دعوك الميه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله : تطوف به و تعظمه و تكرمه ، و تحلق وأسك عنده و تذل له ، حق تخرج من عنده ما يصنع أهله : تطوف به و تعظمه و تكرمه ، و تحلق وأسك عنده إبراهم ، وإنه لكما أخبر ناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي تصبوها حوله ، وبالدماء التي يهرقون عنده ، وهم نجس أهل شرك \_ أو كما قالا له \_ فعرف تصحهما وصدق وبالدماء التي يهرقون عنده ، وهم نجس أهل شرك \_ أو كما قالا له \_ فعرف تصحهما وصدق وبالدماء التي يهرقون عنده ، وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام \_ فيا يذكرون \_ ينحو بها الناس بالبيت ، ونحو عنده ، وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام \_ فيا يذكرون \_ ينحو بها الناس بالبيت ، ونحو عنده ، وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام \_ فيا يذكرون \_ ينحو بها الناس

<sup>(</sup>۱) على الرغم من زعم ابن هشام أن هذا البيت مصنوع فقد ذكره ضن قصيد مطول في كتاب التيجان . أوله :

ما بال عينك لا تنام ، كأنما كحلت مآفيها بسم الاسود

ويطعم أهلها ، ويسقيم العسل ، وأرى في المنام أن يكسو البيت ، فكساه الخصف (۱) ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه المعافر (۲) ، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه المعافر (۲) ، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه الملاء والوصائل (۳) ، فكان تبع \_ فيما يزعمون \_ أول من كسا البيت (۱) ، وأوصى به ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه دما ، ولا ميتة ، ولا مثلاتا \_ وهى المحايض (۹) \_ وجعل له بابا ومفتاحا ، وقالت سبيعة بنت الاحب (۱) ، بن زبينة ، بن جذيمة ، بن عوف ، بن معاوية ، بن بكر ابن هوازن ، بن منصور ، بن عكرمة ، بن خصفة ، بن قيس ، بن عيلان ، وكانت عند ابن هوازن ، بن منصور ، بن عكرمة ، بن خصفة ، بن قيس ، بن غالب ، بن فهر ، بن عبد مناف بن كعب ، بن لؤى ، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر ، بن كنانة ، لابن لها منه يقال له : خالد : تعظم عليه حرمة مكة ، و تنهاه عن البغى فها ، و تذكر تبعا و تذلك لها ، وما صنع بها :

<sup>(</sup>١) الخصف : جمع خصفة وهى شيء ينسج من الخوص والليف ، والخصف أيضا : الثياب الغليظة .

<sup>(</sup>٢) المعافر : ثياب يمنية .

 <sup>(</sup>٣) الملاء: جمع ملاءة ، وهي الملحفة . والوصائل : ثياب موصلة من ثياب الين .

ويروى أن تبعاً لما كسا البيت المسوح والانطاع انتفض البيت فوال ذلك عنه ، وفعل ذلك حين كساه الخصف، فلما كساه الملاء والوصائل قبلها .

<sup>(</sup>٤) قال ابن إسحاق: أول من كسا الكعبة الديباج: الحجاج، وذكر الدارقطنى: أنها لتيلة بنت جناب أم العباس بن عبد المطلب، كانت قد أضلت العباس صغيراً. فنذرت: إن وجدته أن تمكسو المكعبة الديباج ففعات ذلك حين وجدته. وقال الزبير النسابة: بل أول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٥) لم يرد النساء الحيض؛ لأن حائضا لا يجمع على محائض. و إنما هي جمع محيضة، وهي خرقة المحيض، ويقال للخرقة أيضا: مثلاة، وجمعها: المسآلي،

<sup>(</sup>٦) وقال أَبو عبيدة : بنت الاجب \_ بالجيم \_ وقد قالت هذا الشعر في حرب كانت بين بني السباق بن عبد الدار ، وبين بني على بن سعد بن تميم حتى تفانوا .

أبُسنى ؛ لا تظلم بمسكة لا الصغير ولا الكبير واحضفظ عارمها بسسي ولا يغسرنك الغرور أبنى ؛ من يظلم بمسكة يلدق أطراف الشرور أبنى ؛ يعترب وجهسه ويكلُم بخسديه السعير أبنى ، قسد جربتها فوجدت ظالمها يبور (۱) الله أمنها ، وما بنيت بعرصتها قصور والله آمس طيرها والعثصم تأمن في ثبير (۲) ولقسد غسزاها تبع فكسا بنيتها الجبير (۳) وأذل ربى ملكه فيها فأوفى بالنذور وأذل ربى ملكه فيها فأوفى بالنذور يمشى إليها حافيا بفنائها ألفا بعسير ويظلل يشعم أهلها لحم المهارى والجزور (١) والفيل وهلك جيشه يرمون فيها بالصخور والفيل وهلك جيشه يرمون فيها بالصخور والملئك في أقصى البلا دوفي الأعاجم والجزير (٢) فاسمع إذا حدثت ، وافح سم كيف عاقبة الأمور فالها با تعرب

أصل اليهودية باليمق : ثم خرج منها متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه ، فأبدًو العليه ، حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن .

<sup>(</sup>١) يبور : يهلك .

<sup>(</sup>٢) العصم : الوعول تعتصم في الجبال . وثبير : جبل بمكة .

<sup>(</sup>٣) بنيتها : الكعبة . والحبير : نوع موشى من ثياب الين .

<sup>(</sup>٤) المهارى: الإبل النجيبة .

<sup>(</sup>ه) الرحيض: المنتى والمصنى.

<sup>(</sup>٦) الحزير : يريد الخزر وهم أمة من العجم .

قال ابن إسحاق : حدثني أبو مالك بن ثملبة بن أبي مالك القرظى ، قال : سممت إبراهيم ابن محمدبن طلحة بن عبيد الله يحدث : أن تبعا لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك ، وقالوا : لا تدخلها علينا ، وقد فارقت ديننا ، فدعاهم إلى دينه وقال : إنه خير من دينكم ، فقالوا : فحاك منا إلى النار قال : نعم . قال : وكانت باليمن في يزعم أهل اليمن - نار تحكم بينهم فيا يختلفون فيه ، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم ، فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون بعد في دينهم ، وخرح الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها ، حتى قعدوا للنار عند خرجهاالذي تخرج منه، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادواعها وها بوها، فذ مَسرهم (١) من حضرهم من الناس ، وأمروهم بالصبر لها ، فصبروا حتى غشيتهم ، فأ كلت الأوثان وماقر ابوا معها ، ومن حمل ذلك من رجال حمير ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههمالم تشرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه ، فن هنالك ، وعن ذلك ، كان أصل اليهودية باليمن .

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى محدث أن الحبرين، ومن خرج من حير، إنما اتبعوا النار فيردوها، وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق، فدنا منها رجال من حير بأوثانهم ليردوها، فدنت منهم لتأكلهم، فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها، ودنامنها الحبران بعد ذلك، وجعلا يتلوان التوراة، وتنكص عنهما، حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه، فأصفقت (٢) عند ذلك حير على دينهما. والله أعلم أي ذلك كان.

هرم البيت المسمى رئام (٢٠) :قال ابن اسحاق: وكان رئام بيتا لهم يعظمونه، وينحرون عنده، ويُسكل مون منه ، إذ كانوا على شركهم ، فقال الحبران لتبع : إنما هو شيطان يفتهم بذلك فخل بيننا وبينه ، قال : فشأنكما به ، فاستخرجا منه - فيا يزعم أهل اليمن - كلبا أسود فذبحاه ، ثم هدما ذلك البيت ، فبقاياه اليوم - كاذكر لى - بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه .

<sup>(</sup>١) ذمرهم : شجعهم وحضهم ليجدوا ،

<sup>· (</sup>٢) أصفقت : اجتمعت

<sup>(</sup>٣) رئام: فعال من رئمت الآنثي ولدها ترأمه رئما ورئاما: إذا عطفت عليه ورحمته ؛ فاشتقوا لهذا البيت اسما لموضع الرحمة التي كانوا يلتمسون في عبادته،

# مُلك حسان بن تبان وقتله على يد أخيه عمر و

فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبى كرب ، سار بأهل اليمن ، يريد أن يطأ بهم أرض العرب ، وأرض الأعاجم ، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق ـ قال ابن هشام : بالبحرين ، فيما ذكر لى بعض أهل العلم ـ كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه ، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم ، فكلموا أخا له يقال له عمرو ، وكان معه فى جيشه . فقالوا له : اقتل أخاك حسان ، وتملكك علينا ، وترجع بنا إلى بلادنا ، فأجابهم ، فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رُعكين الحميرى فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه . فقال ذو رعين (١) :

ألاً من يشترى سهراً بنوم سعيد من يبيت قريرعين(٢) فإما حير غدرت ، وخانت فعذرة الإله لذى رعين

ثم كتبهما فى رقعة ، وختم عليها ، ثم أتى بها عمراً ، فقال له : ضع لى هذا الكتاب عندك ففعل ، ثم قتل عمرو أخاه حسان ، ورجع بمن معه إلى اليمن . فقال رجل من حمير :

لام عينا الذي رأى مثلي حسان قتيلا في سالف الاحتاب (٣)

قتلتُه مقاول خشية الحبس خداة قالوا: لبَــَابِ لبــَابِ (١٠) ميْستُكُم خيرنا وحيكم ربُّ علينًا ، وكَلَّـكُم أربابِ

(١) ذو رعين : تصغير رعْمن ، والرعن : أنف الجبل ، ورعين : جبل باليمن و إليه يفسب ذو رعين .

(٢) معناه : أَمَنُ يَشترى ، وحسن حذف ألف الاستفهام لتقدم همزة ألا . وفي البيت حذف تقديره : بل من يبيت قرير عين هو السميد ، فحذف الخبر لدلالة أول الدكلام عليه .

(٣) لاه : أراد لله وحذف لام الجر واللام الآخرى مع ألف الوصل ، وهذا حذف كثير. ولكنه جاز في هذا الاسم خاصة لكثرة دوره على الآلسنة . مثل قول الفراء :

لهسنتك من برق على كريم

أراد: والله إنك. انظر هذا الموضوع مفصلا فى الروض الآنف بتحقيقنا ج 1 ص ٣٤٠ (٤) المقاول: يريد الآقيال، وهم الذين دون التبابعة واحدهم قيشل وأصله قيل مثل سيد واستعمل باليساء فى إفراده وجمعه، وإن كان أصله الواو، لآن معناه: الذى يقوله ويسمع قوله. قال ابن إسحاق : وقوله : لـباب لـباب : لا باس لا يأس بلغة حمير . قال ابن هشام : ويروى لـبـاب لـبـاب .

هموای عمرو وتفرق صمیم : قال ابن إسحاق : فلما نزل عمرو بن تبان الین منع منه النوم ، وسلط علیه السهر، فلما جهده ذلك سأل الاطباء والحزاة (۱) من السكهان والعرافین عما به فقال له قائل منهم : إنه ما قتل رجل قط أخاه ، أو ذا رحمه بغیاً علی مثل ماقتلت أخاك علیه ، لا ذهب نومه ، وسلط عایه السهر، فلما قیل له ذلك جعل یقتل كل من أمره بقتل أخیه حسان من أشراف الیمن ، حتی خلص إلی ذی رعین ، فقال له ذو رعین : إن لی عندك براه ة ، فقال وما هی ؟ قال : السكتاب الذی دفعت إلیك ، فأخرجه فإذا البیتان ، فتركه ، ورأی أنه قد نصحه ، وهلك عمرو ، فرج (۲) أمر حمیر عند ذلك و تفرقوا .

### خىر لخنيعة وذى نواس

فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة ، يقالله : كخشنيمة (٢) ينوف ذوشكناتر (١٤) ، فقتل خيارهم ، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم ، فقال قائل من حمير المخنيمة .

تُشَقَتُ اللهِ إِبناها وتننى سراتها وتبنى بأيديها لها الذل حمير تدمر دنياها بطيش حلومها وماضيعت من دينها فهو أكثر كذاك القرون قبل ذاك بظلمها وإسرافها تأتى الشرور منخسر

فسيوم فخنيغة : وكان لخنيعة امرا فاسقا يعمل على قرم لوط ، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك ، فيقع عليه فى مَشْرَ بة له قد صنعها لذلك ، لئلا يُمكك بعد ذلك ، شم يعللع من مشر بته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده ، قد أخذ مسوا كا ، فجعله فى فيه ، أى : فيعلمهم أنه قد فرغ منه ، حتى بعث إلى زرعة ذى نواس بن تبان أسعد أخى حسان ، وكان حسبيا صغيراً حين قتل حسان ، شم شب غلاما جميلا وسيادذا هيئة وعقل ، فلسا أتاه رسوله ،

<sup>(</sup>١) الحزاة : المنجمون .

<sup>(</sup>٢) مرج: اختلط.

<sup>(</sup>٣) قال ابن درید : هو من اللخع ، وهو استرخاء الجسم .

<sup>(</sup>٤) الشناتر الاصابع واحدها شُـُنْـتر .

غرف ما يريد منه ، فأخذ سكيناً حديداً لطيفاً ، فجباه بين قدمه و نعله ، ثم أتاه ، فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس ، فوجاه (١) حتى قتله ، ثم حز رأسه ، فوضعه فى الكوة التى كان يشرف منها ، ووضع مسواكه فى فيه ، ثم خرج على الناس ، فقالوا له : ذا نواس أرطئب أم يباس فقال : « سل نحماس استرطبان ذو نواس استرطبان لاباس ، قال ابن هشام : هذا كلام حمير . ونحماس : الرأس . فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع ، فحرجوا فى إثر ذى نواس حتى أدركوه ؛ فقالوا : ما ينبغى أن يملكنا غيرك ، إذ أرحتنا من هذا الحبيث .

ملك ذى ئواس: فلكوه، واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير وهو صاحب الاخدود، وتسمى: يوسف، فأقام فى ملكه زمانا.

سبب وجود النصرائية بنجرال : وبنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام على الإنجيل . أهل فضل واستقامة من أهل دينهم ، لهم رأس يقال له : عبد الله بن الثام .

وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران ، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان ، في أهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها ، وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقالنا له : فيميون ، وقع بين أظهرهم ، فحملهم عليه ، فدا نوا به .

مريت فيميور، (٢): قال ابن إسحاق: حدثنى المغيرة بن أبى لبيدمولى الاخنس، عن وهب ابن منبه اليمانى أنه حدثهم: أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين أعيسى ابن مريم يقال له فيميون، وكان رجلا صالحاً بجتهداً زاهداً فى الدنيا، بحاب الدعوة، وكان سائحاً ينزل بين القرى، لا يشعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف بها، وكان لا يأكل الا من كسب يديه، وكان بنتاء يعمل الطين، وكان يعظم الاحد، فإذا كان يوم الاحد لم يعمل فيه شيئاً. وخرج إلى فلاة من الارض يصلى بها حتى يمسى، قال: وكان فى قرية من قرى الشام

<sup>(</sup>١) وجأه : ضربه .

<sup>(</sup>٢) فيميون. وقال عنه السهيلي في الروض الانف فيمثون. وذكر أن النقاش قال: إن اسمه يحيى، وكان أبوه ملسكا فتوفى، وأراد قومه أن يملسكوه بعد أبيه، ففر من الملك ولزم السياحة.

يعمل عمله ذلك مستخفياً ، ففطن لشأنه رجل من أهلها يقال له : صالح ، فأحبه صالح حبا لم يحبه شيئاً كان قبله . فسكان يتبعه حيث ذهب ، ولا يفطن له فيميون ، حتىخرج مرة في يوم الاحد إلى فلاة من الارض ـ كاكان يصنع ـ وقد اتبعه صالح، وفيميون لايدرى ؛ فجلس صالح منه منظر العين مستخفياً منه ، لا يحب أن يعلم بمكانه ، وقام فيميون يصلى ، فبينها هو يصلى إذ أقبل نحوه التنين ـ الحية ذات الرءوس السبعة (١) ـ فلما رآها فيميون دعا عليها فاتت ، ورآها صالح ولم يدر ما أصابها ، فخافها عليه ، فِعِيلَ عَوْ لُهُ ؛ فصرخ : يا فيميون ! التنينقد أقبل نحوك ، فلم يلتفت إليه ، وأقبل على صلاته حتى فرغ منها ، وأمسى ، فانصرف ، وعرف أنه قد عثر ف ، وحرف صالح أنه قد رأى مكانه . فقال له : يا فيميون ! تعلم والله أنى ما أحببت شيئاً قط حبك وقد أردت صحبتك ، والكينونةممك حيث كنت ، فقال : ما شئت ، أمرى كما ترى ، فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم ، فلزمه صالح ، وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه ، وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشنى ، وإذا دُمْعِيى إلى أحد به ضر لم يأته ، وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير ، فسأل عن شأن فيميون ، فقيل له : إنه لا بأتى أحداً دعاه ، ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالاجر ، فعمد الرجل إلى ابنه ذلك ، فوضعه في حجرته ، وألتي عليه ثوبًا ثم جاءه فقال له : يا فيميون ، إنى قد أردت أن أعمل في بيتي عملا ، فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه فأشار طك عليه، فانطلق معه حتى دخل حجرته، ثم قال له : ما تريد أن تعمل في بيتك هذا ؟ قال : كذا وكذا، ثم انتشط الرجل الثوبعن الصيرى، ثم قال له : يا فيميون ، عبد من عباد الله أصابه ما ترى ، فادع الله له ؛ فدعا له فيميون ؛ فقام الصبي ليس به بأس .

و كرف فيميون أنه قد عُرف ، فحرج من القرية ، واتبعه صالح ، فبينها هو يمشى في بعض الشام غرد مر بشجرة عظيمة ، فناداه منها رجل ، فقال : يا فيميون ! قال : نعم . قال : ما زلت ألظرك ، وأقول : متى هو جاء ؟ حتى سمعت صوتك ، فعرفت أنك هو ، لا تبرح حتى تقوم على فإنى ميت الآن . قال : فات ، وقام عليه حتى واراه ، ثم انصرف ، وتبعه صالح ، حتى وطئا يمض أرض العرب ، فعدوا عليما ، فاختطفتهما سيارة من بعض العرب ، فحرجوا بهما ، حتى

<sup>(</sup>١) أى القرون السبعة .

<sup>(</sup>٢) انتشط الثوب: رفعه بسرعة.

باعرهما بنجران ، وأهل نجران يومئذ على دين العرب ، يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم ، لها عيد في كل سنة ، إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه ، وحلى النساء، ثم خرجوا إليها ، فمكفوا عليها يرماً .

فابتاع فيميون رجل من أشرافهم ، وابتاع صالحاً آخر ، فكان فيميون إذا قام من الليل \_ يتهجد في بيت له أسكنه إياه سيده \_ يصلى ، استسرج له البيت نوراً حق يصبح من غير مصباح ، فرأى ذلك سيده ، فأعجبه ما يرى منه ، فسأله عن دينه ، فأخبره به ، وقال له فيميون : إنما أنتم في باطل ، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع ، ولو دعوت عليها إلحى الذي أعبده ، لاهلكها وهو الله وحده لا شريك له ، قال : فقال له سيده : فافعل ، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك ، وتركنا ما نحن عليه . قال : فقام فيميون ، فتنظهر وصلى ركعتين ، ثم دعا الله عليها ، فأرسل الله عليها ربحا في من على دينه ، فملم على عليها ربحا في من دين عيسى ابن مريم عليه السلام ، ثم دخلت عليهم الاحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض ، فن هنا لك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب ،

قال ابن إسحاق : فهذا حديث وهُنب بن مُسنبِّنه عن أهل نجران .

### خبر عبدالله بن الثامر

عبد الله بن الثامر والوسم الأعظم : قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن زياد عن محمد ابن كعب القرظى، وحدثنى أيضا بعض أهل نجران عن أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان فى قرية من قراها قريباً من نجران ـ و نجران : القرية العظمى التى إليها جدّاع أهل تلك البلاد ـ ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر ، فلما نزلها فيميون ـ ولم يسموه لى باسمه الذى سماه به وهب بن منبه ، قالوا : رجل نزلها ـ ابتنى خيمة بين نجران ، وبين تنك القرية التى بها الساحر ، بعمل أهل نجران يوسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر ، يعلمهم السحر ، فهم إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران ، فكان إذا مر بصاحب الحيمة أعجبه ما يرى منه من سلاته وعبادته ، فجمل يُعلس إليه ، ويهسمع منه حتى أسلم ، فوحد أعجبه ما يرى منه من سلاته وعبادته ، فجمل يُعلس إليه ، ويهسمع منه حتى أسلم ، فوحد

<sup>(</sup>١) جعفتها : أسقطتها .

الله وعبده ، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه ، جعل يسأله عن الأسم الاعظم وكان يعلمه في فيك ضغك عنه . وكان يعلمه في فيك ضغك عنه . إلى أن أبنه يختلف إلى الساحركا يختلف الغلبان ، فلما رأى عبدالله والثامر أبو عبد الله لأ يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحركا يختلف الغلبان ، فلما رأى عبدالله أن صاحبه قد حنن به عنه ، وتخوف ضعفه فيه ، عمد إلى قداح (1) فجمعها ، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدم ، لكل اسم قدح ، حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراً ، ثم جعل يقذفها فيها قد حاقدها ، حتى إذا مر بالاسم الاعظم قذف فيها بقدحه ، فوثب القدح حتى خرج منها لم تضره شيئا ، فأخذه ثم أتى صاحبه ، فأخبره بأنه قد علم الاسم الذى كتمه ، فقال : وما هو ؟ فال : هو كذا وكذا ، قال : وما أظن أن تفعل .

عبد الله بن الثامر يدهو إلى التوميد : بلمل عبد الله بن الثامر إذا دخل بجران لم يلق أحداً به سر إلا قال: يا عبد الله ، أتوحد الله ، وتدخل في دينى ، وأدعو الله ، فيعافيك بما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نهم ، فيوحد الله ويُسلم ، ويدعو له فتيشفنى ، حق لم يبق بنجران ، قال لا أتاه فاتبعه على أمره ، ودعاله فعرف ، حق رفع شأنه إلى ملك بجران ، فدعاه فقال له : أفسدت على أهل قريق ، وخالفت دينى ودين آبائى ، لامثلن بك ، قال : لا تقدر على ذلك . قال : بجدل مرسل به إلى الجبل الطويل ، فيتُعل على رأسه ، فيقع إلى الارض ليس به يأس ، وجعل يبعث به إلى مياه بنجران ، بحور لا يقع فيها شيء الاهلك ، فيلق فيها ، فيخرج ليس به بأس ، فلما غلبه ، قال له عبد الله بن الثامر : إمك والله لن تقدر على قتل حتى توحد الله مئتون به أمنت به ، فإنك إن فعلت ذلك ، شلطت على فتتلتنى ، قال : فوحد الله تعالى ذلك ، شلطت على فتتلتنى ، قال : فوحد الله تعالى ذلك ، شلطت على فتلك ، وشهد شهادة عبد الله بن الثامر ، ثم ضربه بعما فى يده، فشجه شجة غير كبيرة ، فقتله شماك الملك ، وشهد شهادة عبد الله بن الثامر ، ثم ضربه بعما فى يده، فشجه شجة غير كبيرة ، فقتله شماك الملك مكانه ، واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر ، وكان على ماجاء يه عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه ، ثم أصابهم مثل ما أصاب أهل دينهم من الاحداث ، فن هناك كان أصل النصرائية بنجران ، والله أعلم بذلك .

<sup>(</sup>١) القداح : السهام .

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظى ، وبعض أهل نجران عن عبد الله ابن الثامر ، والله أعلم أى ذلك كان .

ذو تواسى يدعو أهل نجراه إلى اليهودية فسار إليم ذونواس بجنوده ، فدعاهم إلى اليهودية ، وخيره بين ذلك والفتل؛ فاختاروا الفتل، فخد لهم الاخدود(۱) . فحرق من حرق بالنار وقتل من قتل بالسيف ، ومثلل بهم ، حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا ، فنى ذى نواس وجنده تلك أنزل الله تعالى على رسوله سيدنا محمد حصلى الله عليه وسلم : وقد شيل أصحاب الاخدود. النار ذات الوقود ، إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحيد ، .

تفسير الا مُمرور: قال ابن هشام: الاخدود: الحفر المستطيل فى الارض، كالحندق والجدول ونحوه، وجمعه: أخاديد. قال ذو الرمة \_ واسمه: غيلان بن عقبة، أحد بنى عدى بن عبد مناف ابن أد بن طابخة بن الياس بن مضر:

مِن العراقية اللاتى يُحيل لها بين الله َكلة وبين النخل أخدود يعنى : جدولا . وهذا البيت في الجلد ، وأثر السيف والسكين في الجلد ، وأثر السوط ونحوه : أخدود ، وجمعه أخاديد .

نهاية عبد الله بن الثامر: قال ابن إسحاق: ويقال: كان فيمن قتل ذو نواس، عبد الله النامر رأسهم وإمامهم.

قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حكم" ف : أن رجلا من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ خر خر به من تخر ب نجران لبعض حاجته ، فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دَفن منها فاعداً ، واضعا يده على

<sup>(</sup>۱) روى ابن سنجر عن جبير بن نُهُ فَيَر قال : الذين خددوا الآخدو دثلاثة : تبع صاحب اليمن ، وقسطنطين ابن هلائى \_ وهى أمه \_ حين صرف النصارى عن التوحيد ودين المسيح. إلى عبادة الصليب ، وبختنصر من أهل بابل حين أمر الناس أن يسجدوا له ، فامتنع دانيال وأصحابه ، فألقاهم في النار ، فكانت برداً وسلاما عليهم .

ضربة فى رأسه ، بمسكا عليها بيده ، فإن أشخرت يده عنها تنبعث دما ، و إذا أرسلت يده ردها عليها ، فأمسكت دمها ، وفى يده خاتم مكتوب فيه : مربى الله ، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب أينبر بأمره ، فكتب إليهم عمر رضى الله عنه : أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذى كان عليه ، ففعلوا (1) .

### فرار دوس ذی تعلبان من ذی نواس واستنجاده بقیصر

قال ابن إسحاق ؛ وأفلت منهم رجل من سبأ ، يقال له دَوْس ذو تُتُعْمَلِبان على فرس له ، فسلك الرمل فأعجزهم، فضى على وجهه ذلك ، حتى أتى قيصر ملك الروم، فاستنصره على ذى نواس وجنوده ، وأخبره يما بلغ منهم ، فقال له : بعدت بلادك منا ، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين ، وهو أقرب إلى بلادك ، وكتب إليه يأمره بنصرَه والطلب بثاره .

النجاشى ينصر دوسا : فقدم دوس على النسَّجاشى بكتاب قيصر ، فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة ، وأمَّر عليهم رجلا منهم يقال له : أرياط \_ ومعه فى جنده أ برهة الأشرم \_ فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل البين ، ومعه دوس ذو تعلبان .

نهاية زى توأس : وسار إليه ذو نواس فى حير ، ومن أطاعه من قبائل اليمن ، فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه ، فلمارأى ذو نواس مانزل به وبقومه ، وجه فرسه فى البحر ، ثم ضربه ، فدخل به فخاص به شختصاح (١) البحر ، حتى أفضى به إلى خَمْسِ ه (١) ، فأدخله فيه ،

<sup>(</sup>۱) يصدق ذلك قوله تعالى: « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء ...» وما وجد من شهدا، أحد وغيرهم على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطويلة ، كحمزة ابن عبد المطلب \_ رضى الله عنه \_ فإنه وجد حين حفر معاوية العين صحيحاً لم يتغيروأ صابت الفأس أصبعه ، فدميت ، وكذلك أبو جابر عبد الله بن حرام ، وعمرو بن الجوح ، وطلحة ابن عبيدالله ، استخرجته بنته عائشة من قبره حين أمرها فى المنام بنقله فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغير ، وحدثنى من لا أشك فى قوله أنه رأى كثيراً من الشهداء في حرب فلسطين لم يتغيروا بعد السنين الطويلة .

<sup>(</sup>٢) الصحصاح من الماء : الذي يظهر قعره .

<sup>(</sup>٣) الغمر: الماء الكثير،

وكان آخر العهد به . ودخل أرياط البين ، فلـكها(١) .

فقاله رجل من أهل العين ـ وهو يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر الحبشة : «دلاكدّو ش ولا كأعلاق رّحـثـلـه ، (۲)

فهي مثل بالبين إلى هذا اليوم .

قول ذي جديد الحميري في هذه القصة : وقال ذو جدن الحيري :

مونك (۱۲ ليس يرد الدمع ما فاتا لا تهلكي أسفاً في إثر من ماتا أبعد كيشنون لا عين ولا أثر وبعد سُلمْحيِين يبني الناس أبياتا؟!

بينون وسلحين وغمدان : من حصون اليمن الق هدمها أرياط ، ولم يكن فى الناس مثلها . وقال ذو جدن أسمناً :

دعيني ـــ لاأبالك ـــ لن تعليق (١) لَــ الله ا قد أنزفت ريق (٩) لدى عزف القيان إذ انتشينا وإذ نُـسْق من الخر الرحيق (١)

<sup>(</sup>۱) هذا ما ذكره ابن إسحاق وهناك رواية أخرى: أن ذا نواس أدخل الحبشة: صنعاء الحين ، حين رأى أن لا قبل له بهم ، بعد أن استنفر جميع المقاول ليكونوا معه يدا واحدة عليهم فأبوا إلاأن يحمى كل واحدمنهم حوزته على حدته ، فخرج إليهم ومعه مفاتيح خزائنه وأمواله على أن يسالموه ومن معه ، فكتبوا إلى النجاشى بذلك فقبل ، ثم كتبذو النواس إلى كلموضع ببلاده أن اقتلوا كل ثور أسود فقتل أكثر الحبشة فوجه النجاشى جيشاً إلى أبرهة وعليهم أرياط وأمره أن يقتل ذا نواس ، ويخرب ثلث بلاده ويسبى ثلث النساء والذرية ففعل ذلك أبرهة .

<sup>(</sup>٣) هونك: ترفقى ، وقد روى عن ابن إسحق من غير رواية ابن هشام: هونسكما لن يزد. وهو من باب قول العرب للواحد: افعلا.

<sup>(</sup>٤) أى لن تطيقي صرفى بالعدل عن شأني .

<sup>(</sup>ه) أى أيبست ريق فى فى ، وقسلة الرقيق من السُمسَر ، وكـــــر ته من قوة النفس .

<sup>(</sup>٦) الرحيق : الحالص .

ولو شرب الشفاء معالنششوق (١) يناطح جُدره تشض الأنوق(٢) بنواه مشسكميكاني رأمن نيق(١) وحُمر المكو حَمل اللَّه شقالذليق (٠) إذا يمسى كتوماض البروق(١) يكاد البيشير كبصر بالعذوق(٧)

وشرب الخر ليس على عارا إذا لم يشكُّني فيها رفيقي فإن الموت لا ينهاه ناه بولاً. مترهب في أسطوان وغيدان(٣) الذي حُميدثت عنه بَمَنْتُهَسَمَةً ، وأسفله جُرُّون مصابيح السليط تلوح فيه ونخلته التى غُرُرست السه

(١) أى لو شرب كل دواء يستشنى به ، وتنشق كل نشوق يحمل فى الانفالتداوى به، مانهى فذلك الموت عنه .

(٢) مترهب يجوز أن يكون معطوفا على لفظ ( ناه ) فيكون المعنى: لا ينهى الموت ناه ولا مترهب أي ولا دعاء مترهب . ويجوز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية . أي . ولا ينجو منه مترهب .

والأسطوان: على وزن أفعوال والنون فها أصلية ؛ جمعه: أساطين، وليس فى الـكلام . أفاعين والاسطوان جمع أسطوانة ، وهي السارية ويقصد هنا المكان الذي يختلي فيه الراهب . والأنوق: الذكر من الرخم وهو لا يبيض.

- (٣) غمدان : هو الحصن الذي كان لهوذة بن على ملك الىمامة .
- (٤) مسمكا : مرفعاً : من قواله سمك السهاء ، والنيق : أعلى الجبل .
- (٥) المنهمة: موضع الرهبان، والراهب يقال له النهاى ويقال للنجار أيضاً: نهاى فتكون المنهمة أيضاً على هذا موضع نجر . والجرون . يهمع جرن ، وهو النقير ، من جرن الثوب : إذا لان . روى أبوالوليد الوقشي جروب بالباءوكذلك ذكره الطبري أيضا، وفي حاشية كتاب الوقشي إنها الحجارة السوداء . وحن : الخالص من كلِّ شيء . والموحل : من الوحل . وفي كتابأني بحر عن الوقشي: وحر الموجل وفسرها بأنها حجارة مس لبنة . واللـشق من اللشكقي وهو أن مختلط الماء بالتراب فيكثر منه الزلق ، والزليق الذي يزلق فيه . انظر الروض (٦) السليط: الدهن. الأنف بتحقيقنا ج ١ س ٨٥٠.
  - (٧) مهصر : بميل . العزوق : جمع عذق بفتح العين وهي النخلة .

(٣ ـ ألسيرة النبوية . ج١)

فأصبح بعد جدته رَماد وغيَّس حسنه لهب الحريق, وأسلم ذو نواس مستكينا وحذر قومه ضنق المضيق,

قول ربيعة بن الدُنبة الثقفى فى هذه القصة : وقال عبد الله بن الدُنبة الثقنى ذلك \_ قال ابن هشام : الدُنبة أمه، واسمه : ربيعة بن عبد باليل بن سالم بن مالك بن حُطيسط بن حشم ابن قسى .

لعمرك ما للفتى من مقر مع الموت يلحقه والكبر لعمرك ما للفتى صيُحتُرَة لعمرك ما إن له من وكرورو) أبعد قبائل من حير أبيدوا صباحابذات العسبكر (٢) بألف ألوف وحثراً ابة كمثل الساء قبيل المطر (٣) يصم صياحهم المقدر بات وينفون من قاتلوا بالذفر (١) سعالي مثل عديد الترا ببيبس منهم رطاب الشار (٩)

<sup>(</sup>١) الصحرة : المتسع ؛ أخذ من لفظ الصحراء . والوزَر : الملجأ ، ومنه اشتق الوزير لأن الملك يلجأ إلى رأيه ، وقد قيل من الوزْر ؛ لأنه يحمل عن الملك أثقالا ، لأرب الوزْر : الثقل .

<sup>(</sup>٢) ذات العبر : أى ذات الحزن ، يقال : عبر الرجل إذا حزن ، ويقال لامه العُبُر ، كا يقال لامه العُبُر ، كا يقال لامه الثُمِك ,

 <sup>(</sup>٣) الحرابة: ذوو الحراب، وقوله كمثيل السهاء أى كمثلى السجاب الإسوداد السيجاب
 وظلته قبيل المطر .

<sup>(</sup>٤) المقربات : الخيل العتاق التي لا تسرح في المراعى ولسكن تحبس قرب البيوت معدة للعدو .

والذفر : الرائحة الشديدة ، أى ينفون من قاتلوا بريحهم وأنفاسهم ، وهذا إفراط فى وصفهم بالكثرة وقيل غير ذلك . انظر الروض الآنف بتحقيقنا ج ١ ض ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سعالى : الجن ، والمفرد سعلاة ويقالى : بل هي الساحرة من الجن .

قول عمرو به معدى كرب الربيدى في هذه القصة : وقال عمرو بن معدى كرب الزبيدى (١) في شيء كان بينه وبين قيس بن مكشوح المرادى(٢) ، فبلغه أنه يتوعده ، فقال يذكر حير وعزها ، وما زال من مُمُلكها عنها :

- بأفضل عيشة -أو ذو نواس وملك ثابت فى الناس راسى عظيم قاهر الجبروت قاسى يُحوَّل من أناس فى أناس

أتوعدنی كأنك ذو رُّعكونْ وكائنُ كان قبلك من نعيم قديم عهده من عهد عاد فأمسى أهله بادوا ، وأمسى

نسب زبير ومرام : قال ابن هشام : زبيد بن سلة بن مازن بن مُبنكبته بن صعب بن سعد العشيرة بن مذرحج . ويقال : زبيد بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة ، ويقال : زبيد بن صعب ابن سعد . و مراد : يحابر بن مذحج .

<sup>(</sup>۱) عمرو بن معدى كرب رضى الله عنه صحابي ، يسكنى : أباثور تضرب الأمثال بفروسيته وبسائلته . ومعنى معدى كرب : وجة الفلاح ، المعدى هو : الوجه ، والسكرب هو : الفلاح .

<sup>(</sup>۲) ليس من مراد ، وإنما هو حليف لها، واسم مراد : يحابر بن سعد العشيرة ابن مذحج ونسبه في بحيلة ثم في بني أحمس ، وأبوه مكشوح اسمه ؛ هشير ، بن هلال ، ويقال: عبد يغرث ابن هبيرة بن الحارث بن عمرو بن عامر بن على بن أسلم بن أحمس بن الخبرث بن أنمار، وأفمال هو : والد بحيلة وخشم ، وسمى أبوه مكشوحا، لانه ضرب بسبف على كشمه (مابين الحاصرة إلى الصلع الحلف ) ويسكني قيس : أبا شداد ، وهو فاتل الاسود العنسي الكذابهو وذُدُر يه وفيروز ، وكان قيس بطلا شجاعا مقتل مع على ــ رضى الله عنه ــ يوم صفين وله في ذلك اليوم وفي حروب الشام ضد الروم وقائع لم يسمع بمثلها عن أحد بعد خاله بن الوليد .

الخيل المَشَارِف (١) فى العطاء ، فعرض الخيل، فمر به فرس عمرو بن معدى كرب، فقال له سلمان: فرسك هذا مُشرِف ، فغضب عمرو ، وقال: هجين عرف هجيناً مثله ، فوثب إليه قيس فتوعده ، فقال عمرو هذه الآبيات .

تصديق قول شق وسطيح . قال ابن هشام :فهذا الذي عنى سطيح الكاهن بقوله : « ليبطن أرضكم الحيش ، فليملكن ما بين أبين إلى جُرَش ، والذي عنى شق أنه السكاهن بقوله : « لينزلن أرضكم السودان ، فليغلبن على كل طفلة البنان ، وليملكن ما بين أبسيكن إلى نجران ، .

# النزاع على العين بين أمرهة وأرياط

قال ابن إسحاق: فأقام أرياط بأرض الين سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه في أمر الحبشة بالين أبرهة الحبشي، حتى تفرقت الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم، ثم سار أحدهما إلى الآخر، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلق الحبشة بعضها ببعض، حتى تفنيها شيئاً، فابرز إلى"، وأبرز إليك، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده، فأرسل إليه أرياط: أنصفت ، فحرج إليه أبرهة — وكان رجلا قصيراً لحيا، وكان ذا دين في النصرانية — وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيها طويلا، وفي يده حربة له وخليف أبرهة غلام له، يقال له: عتودة الله أبرهة ، فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته، فبذلك يريد يافوخه، فوقعت الحربة على جبة أبرهة ، فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته، فبذلك يريد يافوخه ، فوقعت الحربة على جبة أبرهة ، فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته ، فبذلك يريد يافوخه ، وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة أرياط .

غصب النجاشي على أبرهم: فلما بلغ النجاشي غضب غضباً شديداً وقال : عدا على أميري، فقتله بغير أمرى، ثم حلف : لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاذه، ويجز ناصيته، فحلق أبرهة رأسه

<sup>(</sup>١) المقارف: جمع مقرف الذي دانى الهجنة ، وهو الذي أمه عربية وأبوه ليس بعربي فالإفراف من جهة الأم . انظر ذلك مفصلا في الصحاح مادة قرف .

<sup>(</sup>٢) العتودة : الشدة في الحرب.

<sup>(</sup>٣) وداه : تحمّل ديته .

رملاً جرابًا من تراب البين ، ثم بعث به إلى النجاشي ، ثم كتب إليه :

رأيها الملك ، إنما كان أرياط عبدك "، وأنا عبدك ، فاختلفنا فى أمرك ، وكال " طاعته لك ، إلا أنى كنت أقرى على أمر الحبشة ، وأضبط لها ، وأسوس منه ، وقد حلقت رأسى كله حين بلغنى قسم الملك ، وبعثت إليه بحراب تراب من أرضى ؛ ليضعه تحت قدميه ، فيبر قسمه في " ، .

فلما انتهى ذلك إلى النجاشى رضى عنه ، وكتب إليه : أن اثبت بأرض الين حتى يأتيك أمرى ، فأقام أبرهة بالين .

" القليس ، أو كنيسة أبرهم: ثم إن أبرهة بنى القلكيشس () بصنعاء، فبنى كنيسة لم ير مثلها فى زمانها بشى، من الارض ، ثم كتب إلى النجاشى: أنى قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يُدبن مثلها لملك كانقبلك ، ولست بمنته حتى أصرف إليها تحج العرب ، فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى ، غضب رجل من النساة ، أحدبنى فُكَمَ بن عدى بن عامر بن ثعلبة ابن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر .

الفسأة : والنسأة : الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب فى الجاهلية ، فيحلون الشهر من الأشهر الحرم ، ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل ، ليواطئوا عدة ما حرم الله ، ويؤخرون ذلك الشهر ، ففيه أنزل الله تبارك و تعالى : « إنما النسى ، زيادة فى الكفر يُكفنك به الذين كفروا ، يحلونه عاما ، ويحرمونه عاما ، ليواطئوا عدة ما حرم الله ، .

<sup>(</sup>١) القليس: وهي الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف حج العرب إليها وسميت بهذا الاسم لارتفاع بنائها وعلوها ومنه أخذت القلانس لأنها تعلو الرأس، وقلس طعاما: أي ارتفع من معدته إلى فيه. وقد استذل أبرهة أهل اليمن في بنيان هذه الكنيسة وجشمهم أنواعا من الستخر وكان ينقل إليها العدد من الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس وكان من موضع الكنيسة على فراسخ، ونصب فيها صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج والآبُنـُوس وكان أراد أن يرتفع بهاحتي يشرف منها على عدد . انظر قصة هذه الكنيسة مفصلة في الروض الآنف بتحقيقنا ج ١ ص ٣٣.

قال ابن هشام: ليواطئوا: ليوافقوا، ولملواطأة: الموافقة، تقول العرب: واطأتك على هذا الآمر، أى وافقتك عليه، والإيطاء فى الشعر: الموافقة، وهو اتفاق القافيتين من لفظ واحد وجنس واحد، نحو قول العجاج ــ واسم العجاج (1): عبد الله بن رؤبة أحد بنى سعد ابن زيد تمناة بن تمم بن مر بن أد" بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزاد.

فى أثعبان المنجنون المرسل (٢) ثم قال: مد الخليج فى الخليج المرسل

وهذان البيتان في أرجوزة له

أول من ابتدع النسىء: قال ابن إسحاق: وكان أول من لسا الشهور على العرب، فأحلت منها حاأحل، وحرمت منها ماحرم: القلكمسّس(٣)، وهو حديفة بن عبد بن فأقكيتم بن عدى بن عامر بن تعلية بن الحارث بن ما لك بن كنانة بن خزيمة، ثم قام بعده على ذلك ابنه عبسّاد ابن حديفة، ثم قام بعد عباد: قلك عبن عباد، ثم قام بعد قلع: أمية بن قلع، ثم قام بعد أمية عوف بن أمية، ثم قام بعد عوف: أبو ثمامة، جنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام (٤)، وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فرم الاشهر الحرم الاربعة: رجبا، وذا الحجة، والمحرم، فإذا أراد أن يحل شيئاً أحل المحرم فأحلوه وحرم مكانه صغر

<sup>(</sup>١) وكنيته : أبو الشعثاء وسمى العجاج بقوله : حتى يعج عندها من عججا المرجع السابق ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الأثعبان ما يندفع من الماء من مثعبه ، والمثعب : المجرى . والمنجنون : الدولاف.التي يستتى عليها . نفس المرجع هامش صفحة ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) وسمى القلمس لجوده ؛ إذ أنه من أسهاء البحر .

<sup>(</sup>٤)وجد السهيلي خراً عن إسلام أبي تمامة فقد حضر الحج في زمن عمر ، فرأى الناسيز دحمون على الحج فنادى : أيها الناس : إنى قد أجرته منكم ، فخفقه عمر بالدرة وقال : ويحك : إن القد أبطل أمر الجاهلية .

غرموه ؛ ليواطئوا عدة الآربعة الأشهر الحرم . فإذا أرادوا الصندكر() قام فيهم فقال : واللهم إنى قد أحللت لك أحد الصفرين ، الصفر الأول، ونسأت الآخر العام المقبل(٢) ، فقال فىذلك عمير بن قيس ، تجذالُ الطنعان (٢) ، أحد بنى فراس بن غكثم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة ، يفخر بالنسأة على العرب :

لقد، علمت معد أن قوى كرام الناسأن لهم كراما<sup>(1)</sup> فأى الناس فاتونا بو تشر وأىالناس لم نُمُعُلِك لجاما<sup>(1)</sup> ألسنا الناسئين على معد شهور الحل تجعلها حراما؟

(١) الصدر هنا: الرجوع من الحج.

(ن) كان نسوهم على ضربين . أحدهما : ما ذكر ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات وطلب الثارات . والثانى : تأخيرهم الحج غن وقته تحريا منهم للسنة الشمسية ، فكانوا يؤخرونه فى كل عام أحد عشر يوما أو أكثر قليلا ، حتى يدور الدور إلى تلاث وثلاثين سنة ؛ فيعود إلى وقته ، ولذلك قال عليه السلام فى حجة الوداع : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض ، وكانت حجة الوداع فى السنة التى عاد فيها غلج إلى وقته ، ولم يحج رسول الله — صلى الله عليه وسلم — من المدينة إلى مكة غير تلك الحجة ، وذلك لإخراج الكفار الحج عن وقته ، ولعاوافهم بالبيت عراة — والله أعلم — إذ كانت مكة بحكمهم ، حتى فتحها الله على نبيه — صلى الله عليه وسلم —

(٣) وكان عمير من أطول الناس ، وسمى جذل الطعان لثباته فى الحرب كأنه جذل شجرة والقف ، وقيل : لأنه كان يستشفى برأيه ، ويستراح إليه ، كما تستريح البهيمة الجرباء إلى الجذله «عود ينصب البهم الجرباء لتحتك به ، ، ،

(٤) أى : آباء كراما وأخلاقا كراما .

(هُ) أَى: لم تقدّعهم و تسكفهم ، كما يقدع الفرس باللجام . تقول : أعلسكت الفرس لجامه : إذا رددته عن تنزعه ، فضغ اللجام كالمسلك من الشاطه ، فهو مقدوع . قال ابن هشام: أول الأشهر الحرم: المحرم . (١)

الكنائى محدث فى القليس : قال ابن إسحاق : غرج السكينائى حتى أنى القياسية فقعد (٢) فيها ــ قال ابن إسحاق : ثم حرج فلحق بأرضه، فأخبر بذلك أبرهة فقال : من صنع هذا ؟ فقيل له : صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى تحج العرب إليه بمكة لما سمع قولك : « أصرف إليها حج العرب ، غضب لجاء ، فقعد فيها ، أي أنها ليست لذلك بأهل .

فروج أبرهم الهمم السكميم: فغضب عند ذلك أبرهة وحلف: ليسيرن إلى البيت حق يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب، فأعظموه وفظيموا به، ورأوا جهاده عقاعليهم، حين سموا بأنه يريدهدم السكمية، بيت الله الحرام.

أشراف اليمن يرافعون عن البيت : غرج إليه رجل من أشراف أهل الين وملوكهم يقال له : ذو تنفش ، فدعا قومه ، ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب آبرهة ، وجهاؤه عن بيت الله الحرام ، وما يريد من هدمه وإخرابه ، فأجابه إلى ذلك من أجابه ، ثم عرّض له فقاتله ، فأسرا ، فلما أرادقتله ، قال له ذو نفر : أيها الملك ، لا بقتلنى فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيراً لك من قتلى ، فتركه من القتل ، وحبسه عنده في وثاق ، وكان أبرهة رجلا حلما .

<sup>(1)</sup> وقال غير ابن هشام: إن أولها ذو القعدة لأن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بدأ به حين ذكر الأشهر الحرم ، ومن قال المحرم أولها، احتج بأنه أول السنة . وتظهر فائدة هذه الحلاف فيمن تندر صيام الأشهر الحرم . فيقال له على الأول: ابدأ بالمحرم ، ثم برجب ، ثم بذى القعدة ، وذى الحجة . وعلى القول الآخر: يبدأ بذى القعدة حتى يكون آخر صيامه في رجب من العام الثانى .

<sup>(</sup>۲) قمد: أى أحدث فيها ــ وهذا شاهد لقول ما لك وغيره من الفقهاء فى تفسير القمود على المقابر المنهى عنه وأن ذلك للمذاهب وللمتوضئين . .

مُشَعَم تَجَاهَد أَبِرهَمْ : ثَمْ مضى أَبِرهَة على وجهد لك يريد ماخرج له، حتى إذا كان بأرض. خثم (۱) عرض له تُشْفَيْسُل بن حبيب الخثممى فى قسبيلسى خثم : شهر إن و ناهس (۲)، و من تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة ، وأخذ له نفيل أسيراً ، فأتى به ، فلما هم بقتله قال له نفيل : أيها الملك ، لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب ، وها تان يداى لك على قبيلسَى خثم ، شهران وناهس بالسمع والطاعة ، فخلى سبيله ،

خُوخرج به معه يدله ، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف .

نسب تقیف ": واسم تقیف: قسی بن النگبیت بن منبه بن منصور بن یقدم بن أفصی بن دُعْسِی " بن إیاد بن نزار بن معد بن عدنان

قال أمية بن ألى الصلت الثقني (٤):

قومى إياد لو أنهم أكم أو: لوأقاموا فتسهول النسَّمَم (٠) قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم(١)

- (۱) خثم : اسم جبل سمى به بنو عفرس بن خلف بن أفتل بن أنمار ، لانهم نزلوا عنده ه وقيل : إنهم تخثمموا بالدم عند حلف عقدوه بينهم أى تلطخوا .
- (٢) يقال إن خثم ثلاث : شهران وناهس وأكلب غير أن أكلب عند أهل النسب هو تا ابن ربيعة بن نزار ، ولكنهم دخلوا فى خثمم ، وانتسبوا إليهم ،
- (٣) اختلف النسابون فى نسب ثقيف فبعضهم ينسهم إلى إياد ، والبعض إلى قيس وقد نسبوهم إلى ثمود أيعنها . وفى حديث رواه معمر بن راشد فى جامعه : ، أن أبا رغال من ثمود ، .
  - (٤) واسم أبي الصلت : ربيعة بن وهب .
- (ه) الآمم : القريب . أولو أقاموا : أى بالحجاز لأنهم انتقلوا عنها حين ضافت عن مسارحهم فصاروا إلى ريف العراق .
- (٦) القط ما قط من السكاغد والرق وذلك أن الكتابة كانت فى تلك البلاد التى ساروا إليها . وقد قيل لقريش : بمن تعلم القط ؟ فقالوا : تعلمناه من أهل الحيرة ، وتعلمه أهل الحيرة من أهل الانبار .

وقال أمية بن أن الصلت أيضا :

فإما تسالى عنى \_ لُبَيِّنَى وعن نسبى \_ أخبرك اليقينا وعن نسبى \_ أخبرك اليقينا والمنابيت أبى قسى لمنصور بن يَقْتُدُم الاقدمينا .

قال ابن هشام: ثقیف: فسی بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور بن عِکرمة بن خصرَفة. ابن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدمان، والدیتان الاولان والآخران فی قصیدتین لامیة .

تقیف تهاری أبرهم: قال ابن إسحاق: فقالوا له: أیها الملك، إنمانحن عبیدك سامعون لك مطیعون، لیس عندنا لك خلاف، و لیس بیتنا هذا البیت الذی ترید \_ یعنون اللات \_ إنما ترید البیت الذی تمكة ، و نحن نبعث معك من ید لك علیه ، فتجاوز عنهم .

اللات: واللات: بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة ، قال ابن هشام: أنشدتى أبو غبيدة النحوى لضررار بن الخطاب الفيهرى: وقرت ثقيم في إلى لاتها بمنقلب الخمائب الخماسر وهذا البيت في أبيات له .

أبورغال ورجم قبره: قال ابن إسحاق: فبعثوامعه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المُسْخَكَمَّس (١) ، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك ، فرجت قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغس.

<sup>(1)</sup> المغمس : بفتح الميم الثانية على زنة اسم المفعول فكأنه من غمست الشيء إذا غطيته وذلك أنه مكان مستور إما بهضاب وإما بعضاه (شجر له شوك) فقد روى على بن السكن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بمكة ، كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس، وهو على ثلث فرسخ من مكة

أما على رواية كسر الميم الثانية بزنة اسم الفاعل فهو مشتق من الغميس بوهو الغمير و تبات أخضر بنبت في الخريف ،

الأسود بن مقصود بهاجم مكم: فلما نزل أبرهة المغمس ، بعث رجَلا من الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود (١) على خيل له ، حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أمو الرّبهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها ما ثتى بعير لعبد المطلب بن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها ، فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنهم لاطاقة لهم به ، فتركوا ذلك .

رسول أبرهم إلى مسكم: وبعث أبرهة حُباطة الحيرى إلى مسكة ، وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلدوشريفها، ثم قل له: إن الملك يقول لك: إنى لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت ، فإن لم تتعرضوا دونه بحرب ، فلا حاجة لى بدمائكم ، فإن هولم يرد حربى فأتنى به ؛ فلما دخل حناطة مسكة ، سأل عن سيدقريش وشريفها ، فقيل له: عبد المطلب بن هاشم ، فجاءه ، فقال له ماأمره به أبرهة ، فقال له عبد المطلب : والله ما زيد حربه ، وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام ، وبيت خليله إبراهيم — عليه السلام — أو كما قال — فإن يمنعه منه ، فهو بيته وحرمه ، ، وإن يُنحَل بينه وبينه ، فوالله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فانطاني معى إليه ، فإنه قداً مرنى أن آتيه بك .

أنيس يشفع لعبر المطلب فانطلق معه عبد المطلب، ومعه بعض بنيه ، حتى أتى العسكر ، فسأل عن ذى نسفر ، وكان له صديقا ، حتى دخل عليه وهو فى محبسه ، فقال له : ياذا نفرهل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما عناء رجل أسير بيدك ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عبيا ؟ ا ما عندنا غنناء فى شىء بما نزل بك ، إلا أن أنيساسائس الفيل صديق لى ، وسأرسل إليه فأوصيه بك ، وأعظم عليه حقك ، وأسأله أن يستأذن لك على الملك، فتكلمه بما بدالك ، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال نه . حسبى . فبعث ذو نفر إلى أنيس ، فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش ، وصاحب عير مكة ، يطعم الناس بالسهل ، والوحوش فى رءوس

<sup>(</sup>۱) وهو الاسود بن مقصود بن الحارث بن منبه بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب ابن عمرو بن عبلة . ويقال فيه : عُماكه على وزن عمر ـــ ابن خالد بن مذحج بعثه النجاشى مع الفيلة والجيش، وكانت الفيلة ثلاثة عشر فيلاهلكت كلها الا(محمود) فيل النجاشي لامتناعه عن التوجه إلى الكعبة .

الجبال ، وقدأصاب له الملك ما تتى بعير ، فاستأذن عليه ، وانفعه عنده بما استطعت ، فقال : أفعل . فكلم أنيس أبرهة ، فقال له : أيها الملك : هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك ، وهو صاحب عير مكة ، وهو يطعم الناس في السهل ، والوحوش في رموس الجبال ، فأذن له عليك فيكامك في حاجته ، قال : فأذن له أبرهة .

الابل لى والبيت له رب يحميم: قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلها رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره، فجلس على بساطه، وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك ؟فقال له ذلك الترجمان. فقال: حاجتي أن يرد على الملك ماتي بعير أصابها لى، فلها قال له ذلك، قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دين آبائك قد جئت لهدمه، لاتكلمني فيه ؟!قال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه، لاتكلمني فيه ؟!قال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه، قال: ما كان ليمتنع مني، قال: أنت وذاك.

الوفد المرافق لعبد المطلب: وكان \_ فيا يزعم بعض أهل العلم \_ قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة ، حين بعث إليه حناطة ، يَسَعمر بن نشفائة بن عدى بن الدُّ ثل بن بكر بن مناة ابن كنائة \_ وهويومئذ سيد بنى بكر \_ وخويلد بن واثلة الهذلى \_ وهويومئذ سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثك أموال تهامة ، على أن يرجع عنهم ، ولا يهدم البيت ، فأبي عليهم ، والله أعل أكان ذلك ، أم لا ، فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له .

قريش تستنصر الله على أبرهم: فلما انصرفوا عنه ، انصرف عبد المطلب إلى قريش ، فأخبرهم الحبر ، وأمرهم بالحروج من مكة ، والتحرز (١) في شدمكف الجبال (٢) والشّعاب(٢)

<sup>(</sup>١) التحرز: النمنع.

<sup>(</sup>٢) شعف الجبال : رءوسها .

<sup>(</sup>٣) الشعاب: المواضع الخفية بين الجبال.

تخوفا عليهم من مَعَرَّة (١) الجيش ، ثم قام عبد المطلب ، فأخذ بحلقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ، ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب وهو آخذ محليقة باب الكعبة :

لاشم إن العبد يمد نع رحله فامنع حملاك (٢)

لايغلمب بن صكيبهم ومبحالهم غدواً محالك (٢)

إن كنت تاركهم وقب ملتنا فكامر ما بدالك (٤)

قال ابن هشام: هذا ماصح له منها.

عكرمة بن عامر برعو على الأسود : قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن عامر بن ماشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى :

لاهِ أَخْرُ الْأَسُودُ بِنُ مَقْصُودُ الْآخَذُ الْهَجْمَةُ فَيَهَا التَّقَلِّيدُ (٥)

(١) معرة الجيش : شدته ..

(٢) لاهم: أصلها: اللهم . والعرب تحذف منها الآلف واللام . وكذلك تقول في : والله إلاك : « لاهنك ، وذلك لسكثرة دور هذا الاسم على الآلسنة . بل قد قالوا فيها هو دونه في الاستعال: «إجنك ، أي « من أجل أنك ، . والحلال في هذا البيت : الحلول في المكان والحلال . مركب من مراكب النساء . والحلال أيضا : متاع البيت وجائز أن يستعيره ههنا .

- (٣) غدوا : غدا ، والمحال : القوة والشدة .
- (٤) روى السهيل بعد هذا البيت بيتا آخر هو :

وانصر على آل الصليب وعابديه اليــوم آلك

(a) الهجمة : هو ما بين التسمين إلى المائة من الإبل، والمائة منها : هنيدة ، والمائتان :
هند ، قال بعضهم : والثلاثمائة أمامة . وأنشدوا :

تبين رويدا ما أمامة من هند

وكأن اشتقاق الهجمة من الهجيمة ، وهو: الثخين من اللبن ، لانه لماكثر لبنها لكثرتها ، لم يمزج بماء ، وشرب صرفا تخينا ، ويقال للقدح الذي يحلب فيه إذا كان كبيرا : كهجشم . و والتقليد: أي أن القلائد في أعناقها . بین حیراً وثبیر فالبیشد یجیسها وهی أولات التطرید (۱) فکت میها إلی طاطم سبود أخفره یارب وأنت محمود (۲) قال ابن هشام : هذا ماصح له منها عاوالطاطم : الاعلاج (۲).

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب السكعبة.، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمسكة إذا دخلها.

أبرهم يهاجم السكعية: فلماأصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأفيسَله، وعي (٤) جيشه \_ وكان اسم الفيل محمودا \_ وأبرهة بجمع لهدم البيت ، ثم الانصراف إلى الهين. فلما وجهوا الفيل إلى مكة، أقبل نفيل بن حبيب (٥) حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه ، فقال : ابرك (١) عمود ، أوارجع راشدا من حيث جشت، فإنك في بلد الله الحرام ، ثم أرسل أذنه ، فبرك الفيل ، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل ، وضربوا الفيل ليقوم فأبي، فضربوا في رأسه بالطكيرون (٧) ،

<sup>(</sup>١) حراء وثبير : جبلان بالحجاز .

<sup>(</sup>٢) أخفره : أى انقض عزمه وعهده فلا تؤمنه .

<sup>(</sup>٣) الأعلاج.: جمع علج ــــــ الرجل من كفار العجم .

<sup>(</sup>٤) يقال : عبى الجيش بغير هموة وعباً المتاع ، بالهمز .ه .وقد حكى عبات الجيش بالهمز . وهو قليل .

<sup>(</sup>٥) وقيل هو نفيل بن عبد الله بن جزء بن عامر بن ما ليك بن واهب بن جليمة بن أكلب ابن ربيعة بن عفرس بن جليمة بن أفتل ، وهو : خثعم. كذلك نسبه البرق ، ونفيل من المسمين بالنبات وهو تصغير نفل وهو نبت منهبط على الآرضي .

<sup>(</sup>٣) الفيل لا يبرك، ويحتمل أن يكون يروكه: سقوطه إلى الارض لمنا جاءه من أمر الله . أو يكون فعل فعل البارك الذي يلزم موضعه ولا يبرح . ويقول السهيلي في الروض الانف: أنه سمع من يقول: إن في الفيلة صنفا منها يبرك كا يبرك الجل .

 <sup>(</sup>٧) الطبرزين : آلة من الحديد .

ليقوم فأبى ، فأدخلوا محاجن (١١ لهم فى مَسرَ اقتُه (٢) فبزغوه (٣) بها ليقوم فأبى ، فوجهوم راجعا إلى البين فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشوق ففعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى معكة فعرك .

عقاب الله فدّرهم وجنمه: فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان (١)، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر فى منقاره، وحجران فى رجليه ، أمثال الحمص والعسد س (١٠)، لا تصيب منهم أحداً إلا هلك، \_ وليس كلهم أصابت \_ وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذى منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب، ليدلهم على الطريق إلى اليمن ، فقال نفيل حين وأى ما أنول الله بهم من نقمته:

أين المفر والإلم الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب قال ابن هشام: قوله:: د ليس الغالب ، عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسجاق: وقال نفيل أيضا:

نعمنا كم مع الإصباح عينا ١٦٠ الذي حنب المحمب ما رأينا ولم تأسري على مافات بينا وخفت حجارة تلق علينا كأن على المجينة الن

ألا 'حييت عنسا يار٬ديشنا ردينة لو رأيت — ولاتر٬ينه إذاً لعذرتنى وحدت أمرى حدت الله إذ أبصرت طيراً وكل القوم يسأل عن نغيل

<sup>(</sup>١) المحاجن : جمع محجن \_ عصا معوجة .

<sup>(</sup>٢) المراق: أسفل البطن .

<sup>(</sup>٣) بزغوه: أدموه.

<sup>(</sup>٤) الحطاطيف والبلسان : نوعان من العليور .

<sup>(</sup>ه) فى الشبكل فقط و ليس فى المقدار إذ.ذكر البرق أن ابن عباس قال : أصغر الجمجارة كرأس الإنسان ، وكبارها كالإبل . وكانت قصة الفيل أول المحرم من سنة اثمنتين وثمانين وثمانين وثمانين من تاريخ ذى القرنين .

<sup>(</sup>له) ودينا : اللم المرأة ، كأيما سميت بتصغير ردنة وهي القطامة من الردن ((لحزير). ونعمنا كم : أي : نعمنا بكم .

فخرجوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون بكل مهلك على كل منهل ، وأصيب أبرهة فى جسده ، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة (١) : كلما سقطت أنملة ، أتبعتها منه مدة تكمُثُ (٢) فيحاً ودما، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، فيما يزعمون ،

قال ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عتبة أنه حُمَّدَّث: أن أول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول مارؤى بها مرائر الشجر: الحرمل والحنظل والعُمُشَرَّ ذلك العام.

الله - جل جملاء - يذكر هاوئة الفيل ويمتى على قريش . قال ابن إسحاق : فلسا بعث الله تعالى محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان بما يَعَمَدُ الله على قريش من نعمته عليهم وفضله، ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم ، فقال الله تبارك و تعالى : « ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضايل ، وأرسل عليهم طيرا أبا بيل . ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول ، وقال : « لإيلاف قريش إيلا فهم ، رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كاتوا عليها ، لما أراد الله بهم من الحير لو قبلوه ،

تفسير مفردات سورنى الفيل وقبريشى: قال ابن هشام: الآبابيل: الجاعات، ولم تتكلم خاالعرب بواحد علمناه (١٦)، وأما السجيل، فأخبرنى يونس النحوى وأبو عُبيدة أنه عند العرب: المسلب، قال رؤبة بن العجاج:

ومستهم ما مس أصحاب الفيل ترميم حجارة من سجيل ولعبت طيربهم أبابيل

<sup>(</sup>١) الأنملة: طرف الأصبع ، ولكن قد يعبر بها عن طرف غير الأصبع ، أى : ينتشر : جسمه قطعة قطعة .

<sup>(</sup>٢) تمث: ترشح.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن هشام أنها لا واحد لها من لفظها : وقال غيره : واحدها : إبَّاله ، وإبول : وزاد ابن عزيز : وإبسيل .

وهذه الابيات فى أرجوزة له .

ذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية ، جعلتهما العرب كلة واحدة ، وإنما هو سَمَنَج وجِيلٌ يعنى بالسنج : الحجر ، وبالجل : الطين ، يعنى الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين . والعصف : ورق الزرع الذي لم يُسقصن ، وواحدته عصفة . قال : وأخبر في أبو عبيدة النحوى أنه يقال له : المُسمافة والعسميفة . وأنشدنى الملقمة بن عبسدة أحد بنى ربيعة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم :

تكستى متذانب قد مالت عصيفتها حكدُورُ ها من أَتِـى الماء مطموم (١) وهذا البيت في قصيدة له . وقال الراجز :

### فسنسيشروا مثل كعصف مأكول

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحو (٢) .

و إيلاف قريش: إلفهم الخروج إلى الشام فى تجارتهم، وكانت لهم خرَّجتان: خرجة فى الشتاء، وخرجة فى القيف. أحبرنى أبو زيد الأنصارى: أن العرب تعول: أليفت الشيء إلفا، وآلفته إيلافا، فى معنى واحد. وأنشدنى لذى الرُّمَّة:

من المُـُوَّ لفات الرمل أدماء حُـرة شعاع الضحى فى لوَنها يتوضح وهذا الهيت فى قصيدة له. وقال مطرود بن كعب الخزاعى:

المنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف وهذا البيت في أبيات له، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. والإيلاف أيضاً: أن يكون للإنسان ألف من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غير ذلك. يقال: آلف فلان إيلافا. قال الكثميت بن زيد، أحد في أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار ابن معد:

<sup>(</sup>١) مذانب : مسايل . حدورها : ما انحدر منها ويروى جدورها : أى الحواجز التي تحبس الماء . والآتى : الماء يأتى من بعيد . والمطموم : الماء المرتفع .

<sup>(</sup>۲) تفسيره: أن الكاف تـكون حرف جر ، وتـكون اسما بمعنى مثل وهى هنا حرف. انظر ذلك مفصلا فى الروض الانف للسهيلى بتحقيقنا ج ۱ ص ۷۵. (٤ ــــ السيرة النبوية ، ج ۱)

بعام يقول له المؤلفو ن هذا المثميم لنا المشر جَـِلُ<sup>(1)</sup> وهذا البيت في قصيدة له . والإيلاف أيضاً : أن يصير القوم ألفا ، يقال آلف القوم إيلافا . قال الكيت بن زيد : ·

وآل مُسزَيقسياء غداة لافسوا بنى سعد بن ضبة مؤلفينا وهذا البيت فى قصيدة له . والإيلاف أيضاً : أن تؤلف الشيء إلى الشيء فيألفه ويلزمه ، يقال : آلفته إياه إيلافا . والإيلاف أيضا : أن تصير مادون الآلف ألفا ، يقال : آلفته إبلافا .

معير قائر الفيل وسائسم: قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سمد بن زرارة ، عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ قالت : « لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقمدين يستطمان الناس ، .

## ما قيل في قصة الفيل من الشعر

قال ابن إسحاق: فلما ردالله الحبشة عن مكة ، وأصابهم بما أصابهم به من النقمة ، أعظمت العربُ قريشا ، وقالوا : هم أهل الله ، قاتل الله عنهم وكفاهم مثونة عدوهم ، فقالوا فى ذلك أشعار آيذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة ، وما رد عن قريش من كيدهم .

شعر عبد اللم بن الربعرى: فقال عبد الله بن الرِّ بُعشر كى بن عدى بن قيس بن عدى بن سيم بن عرو بن هُمصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر:

تَنَسَكَتَّلُوا عَن بَطِن مَكَة ، إنها كانت قديمًا لا يُرام حريمها لم تخلق الشَّعرى ليالى مُحرِّمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها

<sup>(</sup>۱) المؤلفون: جمع مؤلف . والمؤلف صاحب الآلف من الإبل . والمعيم: من العيمة أى تجعل تلك السنة صاحب الآلف من ألإبل يعام (يشتاق) إلى اللبن . وترجله: فيمشى راجلا، لعجف الدواب وهنزالها .

<sup>(</sup>۲) نسب ابن إسحاق عبدالله بن الزيعزى إلى عدى بن سيَّعيد بن سهم. والصواب: سعد بن سهم، و المواب: سعد بن سهم، و إنما سُعد: أخو سعد .

سأتل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينى الجاهلين عليمها ستون ألفا لم يشوبوا أرضهم ولم يعش بعد الإياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها قال ابن إسحاق : يعني ابن ُ الزبعري بقوله :

#### . . . بعد الإماب سقيمها

أبرهة ، إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه ، حتى مات بصنعاء .

شعر بن الأسلت: وقال أبو قيس بن الاسلت الانصارى ثم اكخطشييى ، واسمه : صيني. قال ابن هشام : أبو قيس : صيغي بن الأسلت بن جشم بن وائل بنزيد بن قيس بن عامر بن مرة ابن مالك بن الاوس:

ومن صُنْعه يوم فيل الحبو ش إذ كلما بعثوه ركزم ١١١٠ عاجنهم تحت أقرابه وقد شرَّموا أنفه فانخوم(٢) وقد جعلوا سوطه مِعْتُولاً إذا يمنوه قفا كُلم(١١) فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم فأرسل من فوقهم حاصبا فلفهم مثل لف القيُرْم (١) تحض على الصبر أحبارهم وقد ثاجوا كثؤاج الغنم(٥)

قال ابن هشام : وهذه الابيات في قصيدة له . والقصيدة أيضا تروى لامية بن أبي الصلت . قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس بن الاسلت :

<sup>(</sup>١) رزم : ثبت في مكانه ولزمه لا يبرحه .

<sup>(</sup>٢) المحاجن : جمع محجن . عصا معوجة . والإقراب : جمع قرب . الخصر . شرموا أنفه: شقوه.

<sup>(</sup>٣) المغول: سكين كبير . وكلم: جرح .

<sup>(</sup>٤) القزم: صغار الغنم، ويقال: رذال المال.

<sup>(</sup>ه) ثأج: صاح،

بأركان هذا البيت بين الأخاشب (١) غداة أبي يكسوم هادى الكتائب على القاذفات في رءوس المنافف (٢) فلما أتاكم تصر ذى العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب (٣) إلى أهله ملتحبش غير عصائب(١)

- Carlo

فقوموا فصاوا ربكم ، وتمسُّحوا فعندكم منه بلاء مُنصَدَّق كتيبته بالسهل تتمسى وركبشلة فو لـَّـو'ا سراعا هار بين ولم يؤب

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الانصاري قوله:

على القاذفات في رءوس المناقب

وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس ، سأذكرها في موضعها إن شاء الله . وقوله : , غداة أَى يَكْسُومَ ، : يَعْنَى : أَبْرِهَة ، كَانَ يَكُنَّى أَبَّا يُكْسُومَ ،

شعر لمالب بن أبى طالب: قال ابن إسحاق: وقال طالب (°) بن أبي طالب بن عبدالمطاب: ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وجيش أبي يكسوم إذملئوا الشِّعشبا (٦) فلولا دفاع الله لا شيء غيره لاصبحتم لا تمنعون لكم سَربا (٧)

قال ابن هشام. وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بدر ، سأذ كرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) صلوا : ادعو . والاخاشب : جيال مكة .

<sup>(</sup>٢) القاذفات: أعالى الجبال . والمناقب : الطرق في رموس الجبال .

<sup>(</sup>٣) الساف : الذي غطاه التراب . والحاصب : الذي أصيب بالحجارة .

<sup>(</sup>٤) ملحبش : أي من الحبش . والعصائب : الجاعات .

<sup>(</sup>٥) أكبر أولاد أبي طالب وهو أسن من عقيل بعشرة أعوام ، وعقيل أسن من جعفر بعشرة أعوام وجعفر أسن من على ــ رضى الله عنه ــ بعشرة أعوام . ولم يذكر أنه أسلم .

<sup>(</sup>٦) داحس : الفرس الشهيرة التي كانت حرب داحسوالغيراء بسببها . والشعب : الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>٧) السرب بفتح للسين المـال الراعي ، وبالـكسر : القطيع من البقر والظباء ، ومن النساء أيضا .

شعر أبى الصلت الثقفى . قال ابن إسحاق : وقال أبوالصلت (۱) بنأبي ربيعة الثقني ﴿ فَشَانَ الفَيلَ ، ويذكر الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . قال ابن هشام : تروى لامية بن أبي الضلت ابن أبي ربيعة الثقني :

إن آيات ربنا ثافيات لا مجماري فيهن إلا الكفور خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور (۱۲) حديس الفيل بالمغمس ، حتى ظل يحبو كأنه معقور لازما حلقة الجران كا قُبط سر من صخر كبكب محدور (۱۲) حوله من ملوك كسدة أبطا ل ملاويث في الحروب صقور خلتفوه ثم ابذعروا جميعاً كلهم عظم سافه مكسور كل دين يوم القيامة عند الله عند الله عند الحيفة بور (۱۲)

شعرالفرزدى: قال ابن هشام: وقال الفرزدق ـ واسمه همام بن غالب أحد بنى بحاشع بن دارم بن ما لك بن حنظلة بن ما لك بنزيد مناة بن تميم ـ يمدح سليان بن عبد الملك بن مروان ، ويهجو الحجاج بن يوسف، ويذكر الفيل وجيشه:

<sup>(</sup>١) واسم أبي الصلت : ربيعة بن وهب بن علاج .

<sup>(</sup>٧) المهاة : اسم من أسماء الشمس ؛ سميت بذلك لصفائها . والمها من الاجسام : الصافى الذي يرى باطنه من ظاهره ، والمهاة : البلورة . والمهاة : الظبية .

<sup>(</sup>٣) الجران : العنق . وقطش : رمى على قطره وهو الجانب . وكبكب : اسم جبل . والمحدور : الذى حدر من جبل أى وقع .

<sup>(</sup>٤) الحنيفة: يريد الامة الحنيفة أى المسلمة التي على دين إبراهيم الحنيف ــ صلى الله عليه وسلم ــ وذلك أنه حنف عن اليهودية والنصر انية ، أى: عدل عنهما . فسمى حنيفاً . أو حنف عما كان يعبد آباؤه وقومه .

غنيَّ قال: إني مُسْرِتق في السلالم''' إلى جيل من خشية الماء عاصم (٢) عن القبلة البيضاء ذات المحارم هباء، وكانوا ممطر خشى الطراخم (٣) إليه عظم المشركين الاعاجم

فلما طفي الحجاج حين طغي يه فکان کا قال ابن نوح : سارتتی رمی الله فی جثمانه مثل ما رمی جنودا تسوق لملفيل حتى أعادهم نُصرتَ كنصر البيت إذساق فيله وهذه الابيات في قصيدة له.

مُم ابعه فيسى الرقيات: قال ابن هشام: وقال عبد الله بن قيس الرقيات. أحد بنى عامر بن لؤى بن غالب يذكر أبرهة \_ وهو الأشرم \_ والفيل :

كاده الاشرم الذي جاء بالفيد لل فولي وجيشه مهزوم واستهلت عليهم الطير بالجنب للله مرجوم(١٤)

ذاك من يغزه من الناس يرجع ، وهو فل من الجيوش ذميم (٥٠)

وهذه الابيات في قصيدة له .

ولدا أبرهم: قال ابن إسحاق: فلما هلك أبرهة، ملك الحبشة ابنه يكسوم بن أبرهة، وبه كان يكنى ، فلما هلك يكسوم بن أبرهة ، ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة .

<sup>(</sup>١) غني : أي استغناء .

<sup>(</sup>٢) ابن نوح : واسمه : يام . وقيل : كنعان .

<sup>(</sup>٣) المطرخم : الممتلىء كبرا ، والطراخم : جمع المطرخم .

<sup>(</sup>٤) قوله : « حتى كأنه مرجوم ، وهو قد رجم ، فكيف شبهه بالمرجوم وهو مرجوم بالحجارة، وهل يجوز أن يقالفي مقتول : كأنه مقتول ؟ فنقول : لما ذكر اسبهلال الطير، وجعلها كالسحاب يستهل بالمطر، والمطر ليس برجـْم، وإنما الرجم بالاكف ونحوها، شبهه بالمرجوم الذي يرجمه الآدميون، أو من يعقل ويتعمد الرجم من عدو ونحوه، فعند ذلك بكون المقتول بالحجارة مرجوما على الحقيقة ، ولما لم يكن جيش الحبشة كذلك ، و إنما أمطروا حجارة فن ثم قال : كأنه مرجوم . انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ر ص ٨١ .

<sup>(</sup>٥) الفل : المنهزم .

# خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن

سيف يشكو لقيصر : فلما طال البلاء على أهل اليمن، خرج سيف ين ذي يزن الحيرى(١) وكان يكنى بأبي مرة ، حتى قدم على قيصر ملك الروم ، فشكا إليه ما هم فيه ، وسأله أن يخرجهم عنه، ويليهم هو ، ويبعث إليهم من شاء من الروم ، فيكون له ملك اليمن ، فلم يُستشكه .

النعماد، يتشفع لسيف عدر كسرى: فخرج حتى أتى النعان بن المنذر (٢) \_ وهو عامل كسرى (٣) على الحيرة، وما يليها من أرض العراق \_ فشكا إليه أمر الحبشة، فقال له النعان: إن لى على كسرى وفادة فى كل عام، فأقم حتى يكون ذلك، فقمل، ثم خرج معه فأ دخله على كسرى، وكان كسرى يجلس فى إيوان بجلسه الذى فيه تاجه، وكان تاجه مثل القكشقال العظيم (١)

(٤) الثقائمة كالذى شبه به التاج هو مكيال عظيم . قال الراجز يسف الكاة:
مالك لا تجرفها بالقنقل لا خير فى الكاة إن لم تفعل وفى الغريبين للهروى: القنقل: مكيال يسع ثلاثة وثلاثين منا ، والمنوزن رطلين ، وهذا التاج قد أتى به عمر بن الخطاب برضى الله عنه بعد حين الشبتلب من يزدجرد بن شهرياره تصيير إليه من قبيل جده أنو شروان المذكور ، فلما أتى به عمر رضى الله عنه ، دعا سراقة بن مالك المدكيبي ، فحلاه باسورة كسرى ، وجعل التاج على رأسه ، وقال له : «قل: الحمد لله الذى نزع تأج كسرى ، ملك الأملاك من رأسه ، ووضعه فى رأس أعرابي من بني مدلج ، وذلك بعز الإسلام وبركته لا بقو تنا ، وإنما خص عمر سراقة بهذا ؛ لان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب كان قال له : « يا سراق كيف بك إذا وضع تاج كسرى على رأسك وإسواره فى وسلم بديك ، أو كما قال ب صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) وهو سیف بن ذی یزن بن ذی أصبَح بن مالك بن زید بن سهل بن عمرو بن قیس ابن معاویة بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عربیب بن زهیربن ایمُکن بن الهمیسع بن العرنجح و هو : حمیر بن سبأ .

<sup>(</sup>٢) النعمان : اسم منقول من النعمان الذي هو الدم .

<sup>(</sup>٣) وكسرى هذا هو : أنو شروان بن قُمْبُـاذ ، ومعناه بجدد الملك ، لانه جمع ملك فارس بعد شتات

- فيما يزعمون ـ يُسترب فيه الياقوت والمؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة، معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك، وكانت عنقه لا تحمل تاجه، إنما يستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك، ثم يدخل رأسه في تاجه، فإذا استوى في مجلسه كشفت عنه الثياب، فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك، إلا برك هيبة له، فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك.

معاومة كسري لسيف: قال ابن هشام: حدثنى أبو عبيدة: أن سيفًا لما دخل عليه طأطأ رأسه، فقال الملك: إن هذا الاحمق يدخل على من هذا الباب الطويل، ثم يطأطى. رأسه؟! فقيل ذلك لسيف، فقال: إنما فعات هذا لهمى، لانه يضيق عنه كلشى.

قال ابن إسحاق: ثم قال له: أيها الملك، غلبتنا على بلادنا الآغربة، فقال له كسرى: أى الاغربة: الحبشة أم السند؟ فقال: بل الحبشة ، فجئتك لتنصرف ، ويكون ملك بلادى لك، قال: بعدت بلادك مع قلة خيرها، فلم أكن لأورسط جيشا من فارس بأرض العرب، لاحاجة لى بذلك، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف ، وكساه كسوة حسنة ، فلما قبض ذلك منه سيف خرج ، فجعل ينثر ذلك الورق للناس ، فبلغ ذلك الملك ، فقال: إن لهذا لشأنا ، ثم بعث إليه ، فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس ، فقال: وما أصنع بهذا ؟ ما جبال أرضى التي جست منها إلا ذهب وفضة \_ يرغبه فيها \_ فجمع كسرى مرازبته (١) ، فقال لهم : ماذا ترون في أمر هذا الرجل، وما جاء له ؟ فقال قائل : أيها الملك ، إن في سجو نك رجالا قد حبستهم للقتل ، فلم أنك بعثتهم معه ، فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم ، وإن ظفروا كان ملكا ازددته ، فبعث معه كسرى من كان في سجو نه ، وكانوا ثمانمائة رجل .

ائنصار سيف : واستعمل عليهم رجلا يقال له و مشرز، وكان ذا سن فيهم ، وأفضلهم حسبا وبيتا، فخرجوا في ثمان سفائن، فغرقت سفينتان، ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن (٢)، فجمغ سيف إلى وهرز من استطاع من قومه، وقال له : رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً ، أو نظفر جميعاً . قال له وهرز : أنصفت . وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن ، وجمع إليه جند، لمفارسل إليهم وهرز ابنا له ؛ ليقاتلهم ، فيختبر قتالهم ، فقد تل ابن وهرز ، فزاده ذلك

<sup>(</sup>١) مرازبته: وزراؤه،

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن قتيبة أنهم كانوا سبعة آلاف وخسمائة ، وانضافت إليهم قبائل من العرب.

حنقا عليهم ، فلما تواقف الناس على متصافحهم ، قال وهرز: أرونى ملكهم ، فقالوا له: أترى رجلا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه ، بين عيفيه ياقو تة حمراء ؟ قال: نعم، قالوا: ذاك ملكهم، فقال: اتركوه ، قال: فوقفوا طويلا ، ثم قال: علام هو ؟ قالوا: قد تحول على البغلة ، قال وهرز: قال: اتركوه . فوقفوا طويلا ، ثم قال: علام هو ؟ قالوا: قد تحول على البغلة ، قال وهرز: بنت الحار؟! ذل وذل ملكه ، إنى سارميه، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا، فاثبتوا حتى أوذ نكم ، ففي قد أخطأت الرجل ، وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به ، فقد أصبت الرجل ، فاحلوا عليهم . ثم وتر قوسه، وكانت فيا يرعمون لا يوترها غيره من شدتها، وأمر بحاجبيه ، فأحلوا عليهم . ثم رماه ، فصك الياقو تة التي بين عيفيه ، فتغلغات النششابة في رأسه حتى خرجت من ققاه ، و نكس عن دا بته ، واستدارت الحبشة ولاثت به ، وحملت عليهم الفرس، وانهزموا ، فقتلوا وهربوا في كل وجه ، وأقبل وهرز ، ليدخل صنعاء (١) ، حتى إذا أتى بابها ، قال: لا تدخل رايتي منكسة أبدا ، اهدموا الباب، فهدم ، ثم دخلها ناصبا رايته .

شعر سيف بن زى يرّود في هذه الفعة: فقال سيف بن ذى يزن الحيرى:
يظن الناس بالملكيـ ـ ن أنهما قد التأما(٢)

قال ابن السكلي : وسميت : صنعاء لقول وهرز حين دخلها . صنعة، يريد أن الحبشة أحكمت صنعها ، قال ابن مقبل يذكر أوال :

> عمد الحُداة بها لعارض قرية وكأنها سفن بسيف أوال وقال جرير :

وشبهت الحدوج غداة قتورٍ سفين الهند رَوَّح من أوالا وقال الاخطل:

خوص كأن شكيمهن معلق بقنا ردينة ، أو جذوع أوال وقد قيل إن صنعاء اسم الذى بناها ، وهو : صنعاء بن أوال بن عيبر بن عابر بن شالخ ، فكانت تعرف تارة بأوال ، وتارة بصنعاء ،

(٢) التأما: اصطلحا.

<sup>(</sup>١) وإنما كانت تسمى قبل ذلك أوال بفتح الحمزة وكسرها .

ومن يسمع بلامهما فإن الخطب قد فَمَقُمُها(۱) قتلنا القيل مسروقا وروَّيْمنا الكثيب دما(۲) وإن القَمَيْثُلُ قيل النا س وهرز مقسم قسما يذوق مشعشعاً حتى يفيء السبي والنسَّمها(۱۲)

قال ابن هشام : وهذه الآبيات في أبيات له . وأنشدني خلاد بن قرة السدوسي آخرها بيتا لاعشى بني قيس بن ثعلبة في قصيدة له ، وغيره من أهل العلم بالشعر يشكرها له .

شعر أبي الصلت : قال ابن إسحاق ، وقال أبو الصلت بن أبى ربيعة الثقنى ، قال ابن هشام : وتروى لامية بن أبي الصلت .

ريتم فى البحر الأعداء أحوالا (٤)
فلم يجد عنده بعض الذى سالا
من السنين يهين النفس والمالا
إنك عرى لقد أسرعت قلقالا (٥)
ما إن أرى لهم فى الناس أمثالا

ليطلب الوتر أمثال ابن ذى يزن يم قيصر لما حان رحلته ثم انثنى نحو كسرى بعد عاشرة حتى أتى ببنى الاحرار يحملهم لله درهم من عصبة خرجوا

<sup>(</sup>۱) فقم : ازداد واشتد (۲) القيل : الملك (۳) المشعشع : الخر الممزوجة بالماء . (٤) ربّع فى البحر . أى : أقام فيه ، ومنه الروايم ، وهى الآثانى ، كذلك وجدته فى حاشية

<sup>(</sup>٤) ريَّم في البحر . أى : أقام فيه ، ومنه الروايم ، وهي الاتاق ، لذلك وجدته في حاشيه الشيخ التي عارضها بكتابي (أبي الوليد الوقشي) ، وهو عندى غلط ، لأن الروايم من رأمت إذا عطفت ، وريَّم ليسمن رأم، وإنما هو من الريم ، وهو الدرج ، أو من الريم الذي هو الزيادة والفضل، أو من رام يريم إذا برح ، كأنه يريد : غاب زمانا وأحوالا ، ثم رجع للأعداء ، وارتتى في درجات المجد أحوالا إن كان من الرَّيم الذي هو الدرج ، ووجدته في غير هذا الكتاب : خيّيم مكان ريم ، فهذا معناه : أقام . انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ا ص ٨٤

<sup>(</sup>٥) عمرى . أراد : لعمرى وقد قال الطائى :

عمرى لقد نصح الزمان ، وإنه لمن العجائب ناصح لا يشفق وأسرعت قلقالا بفتح القاف وكسرها ، وكقول الآخر : ,وقلقل يبغى العزكل مقلقل ، وهى شدة الحركة .

ا سنداً أثر بِنِّب في الغيضات أشبالا(١) بزمخر يُتعجل المريُّ إعجالا(١) أضحى شريدهم في الارض فألا لا قى رأس مخدان داراً منك محلالات وأسبل اليوم في برديك إسبالان تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعشد أبوالا

بيضاً مرازبة ، غُـُلمُمِيا أساورة يرمون عن شُدُف كأنها غُبُط أرسلت أشمداً على سود الكلاب فقد فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقأ واشرب هنيثا فقد شالت نعامتهم

قال ابن هشام : هذا ما صح له بما روى ابن إسحاق منها ، إلا آخرها بيتا قوله : تلك المكارم لإقعبان من لبن

فإنه النابغة الجعدى . واسمه : رحبُّمان بن عبد الله بن قيس (٠) ، أحد بني جعدة بن كعب

تنعمت لما جاءني سوء فعلهم ألا إنما البأساء للمتنعم

(٥) ويروى أن اسمه : قيس بن عبد الله ، وقيل إن اسمه : حبان بن قير بن عبد الله ابن وحُمُوح ، والوحوح في اللغة : وسط الوادي ، قاله أبو عبيد وأبو حنيفة ، وهو أحد النوابغ، وهم ثمانية ذكرهم البـكرى. والنابغة شاعر معمر عاش ماثنين وأربعين سنة أكثر ما في الجاهلية ، وقدومه على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وإنشاده إياه ، ودعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألا كِفُضٌ الله فاه مشهور .

<sup>(</sup>١) غلباً : شدادًا. والأساورة : الرماة. والغيضات:جمع غيضة الشجر الكثير الملتف .

<sup>(</sup>٢) , يرمون عن شُكْدُف كأنها غبط، الشدّف : الشخص ، ويجمع على شُكْدُف، ولم يرد هُمْنَا أَلَاالْقَسَى ، وَلَيْسَ شَدُّفَ جَمَّا لَشَدُّفَ، وَإِنَّمَا هُو جَمَّع شَدُوفَ، وَهُو النشيط المرح يقال : شدف ، فهو شدف ، ثم تقول : شدوف ، كما تقول مروح ، وقد يستعار المرح والنشاط للقسى لحسن تأتيها وجودة رميها وإصابتها ، فيرمون عن شدف أى : يدفعون عنها بالرمى ، ويكون الزخر : القسى ، أو النبل . والغبط : الهوادج ، والزمخر : القصب الفارسي .

<sup>(</sup>٣) غمدان أسسه : يعرب بن قحطان،وأ كمله بعده ، واحتله : واثمل بن حمير بن سبأ، وكان ملـكا متوجاكاً بيه وجده .

<sup>(</sup>٤) شالت نعامتهم ، أي: هلكوا ، والنعامة : باطن القدم ، وشالت : ارتفعت ، ومن هلك ارتفعت رجلاه ، وإنتكس رأسه ، فظهرت نعامة .قدمه تقول العرب : تَـنَـعُـّـمُـتّ إذا مشيت حافياً ، قال الشاعر :

ابن ربيعة بن عامر ىن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، في قصيدة له .

ستعر عرى بن زيد : قال ابن إسحاق : وقال عدى بن زيد الحرسيري ، وكان أحد بنى تميم ، قال ابن هشام : ثم أحد بنى امرى القيس بن زيد مناة بن تميم ، ويقال : عدى من العباد ، من أهل الحيرة (١) :

ما بعد صنعاء كان يعمرها ولاة مُسلك جزل مواهبها رفعها من بنى لدى قرع المسمون وتندى مسكا محاربها (٢) محفوفة بالجبال دون عرى المسكائد ما تثرتتى غواربها (٢) يأنس فيها صوت الشهام إذا جاوبها بالعشى قاصبها (٤) ساقت إليه الاسباب جند بنى المساقت إليه المساقت إليه المساقت إليه المساقت إلى المساقت الم

<sup>(</sup>۱) العباد ، وهم من عبد القيس بن أفصى بن دُعْمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ، فيل: إنهم انتسلوا من أربعة : عبد المسيح ، وعبد كلال ، وعبد الله، وعبد ياليل ، وكذلك سائرهم فى اسم كل واحد منهم : عبد ، وكانوا قدموا على ملك فتسموا له ، فقال : أنتم العباد فسمرا بذاك، وقد قيل غير هذا . وفى الحديث المسند : أبعد الناس عن الإسلام الروم والعباد، وأحسبهم هؤلاء ؛ لانهم تنصروا ، وهم من ربيعة ، ثم من بنى عبدالقيس ، والله أعلم . والذى ذكره الطبرى فى نسب عدى بن زيد أنه ابن زيد بن حاد بن أيوب بن مجروف بن عامر ابن عُم صنية بن امرى القيس بن زيد مناة بن تمم ، وقد دخل بنو امرى القيس بن زيد مناة فى العباد . فلذلك ينسب عدى إليهم ،

<sup>(</sup>٢) قرع المزن : السحاب المتفرق .

<sup>(</sup>٣) دون عُمرى السكائد ، يريد: عرى السماء وأسبابها ، ووقع فى نسخة أخرى : عرى بفتح الدين ، وهى الناحية ، وأضافها إلى السكائد ، وهو الذى كادهم ، والبارى ـــ سبحانه وتعالى ـــ كيده متين .

<sup>(</sup>٤) صوت النهام ، يريد كذكر البوم ، وقاصبها : الذي يزمر في القصب .

وف و تسعى بها توسق بالسحة و تسعى بها توالها (۱) حق رآها الاقوال من طرف السمنفكل مخترة كتائبها (۲) يوم ينادون آل بربر والسيكسوم لا يفلحن هاربها (۲) وكان يوم باقى الحديث وزا لت إمة ثابت مراتبها (۱) ورد دل الفينج بالزرافة والآيا م جون جم ت عجائبها (۰) بعد بنى تبع نخاورة قد اطمأنت بها مرازبها (۱)

قال ابن هشام: وهذه الابيات فى قصيدة له ،وأنشدنى أبو زيد الانصارى ، ورواه لى عن المفضل الضي . قوله:

#### يوم ينادون آل بربر واليكسوم

(۱) فكو زّت بالبغال أى: ركبت المفاوز. تُوسق بالحنف ، أى: أوسق البغال الحتوف ، وتوالبها : جمع تولب، وهو ولد الحار، والتاء فى تولب بدل من واو ، كما هى فى تومم و تولج وفى توراة على أحد القولين ، لأن اشتقاق التولب من الوالبة ، وهى ما يولده الزرع ، وجمعها : أوالب .

- (٢) من طرف المُمنَّقِكُل أى: من أعالى حصونها، والمنقال: الحرج ينقل إلى الملوك من قرية إلى قرية إلى قرية المحترة كتائبها. يعنى من الحديد، ومنه الكتيبة الخضراء.
- (٣) ينادون آل بربر ؛ لأن البربر والحبشة من ولد حام . وقد قيل إنهم من ولد جالوت من العالميق .

وقد قيل في جالوت إنه من الحزر، وإن أفريقس لما خرج من أرض كنعان سمع لهم بربرة، وهي اختلاط الاصوات، فقال . ما أكثر بربرتهم! فسموا بذلك، وقيل غير هذا.

- (٤) الإمة : النعمة .
- (ه) الفيج : المنفرد في مشيته ، والزرافة الجماعة من الناس .
  - (٦ً) النخاورة : البكرام . والمرازية : الوزراء .

وهذا الذى عنى سطيح بقوله: «يليه إرم ذى يزن، يخرج عليهم من عدن، فلا يترك أحداً منهم باليمن، والذى عنى شق بقوله: «غلام ليس بدنى ولا مُدَّدَن، يخرج عليهم من بيت ذى يزن،

# ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس باليمن

مدة مكث الحبشة باليمن : قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفرس باليمن ، فن بقية ذلك الجيش من الفرس : الأبناء الذين باليمن اليوم . وكان ملك الحبشة باليمن ، فيا بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت الحبشة، اثنتين وسبعين سنة، توارث ذلك منهم أربعة : أرياط ، ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة .

أمراء الفرس بالبمن: قال ابنهشام: ثهمات وهرز، فأمَّر كسرى(١) ابنه المرزبان بن وهرز على اليمن، ثم مات المكرور بان، فأمَّر كسرى ابنه التيثنجان بن المرزبان على اليمن، ثم مات النينجان، فأمَّر كسرى ابنه التينجان على اليمن، ثم عزله وأمَّر باذان، فلم يزل باذان على اليمن، ثم عزله وأمَّر باذان، فلم يزل باذان عليها حتى بعث الله محمدا النبي ــ صلى الله عليه وسلم،

محمد (صه) يتنبأ بموت كسرى: فبلغني عن الزهري أنه قال:

كتب كسرى إلى باذان: أنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكة ، يزعم أنه نبي . فسِــر

<sup>(</sup>۱) كسرى هذا هو: أبرويز بن هرمز بن أنو شروان، ومعنى أبرويز بالعربية: المظفر، وهو الذى غلب الروم حين أنزل الله: « ألم ، غُلبت الروم فى أدنى الآرض ، وهو الذى غُرض على الله فى المنام ، فقال له: سلم ما فى يديك إلى صاحب الحراوة ، فلم يزل مذعوراً من ذلك ، حتى كتب إليه النعان بن المنذر بظهور ــ النبي صلى الله عليه وسلم ــ بتامة ، فعلم أن الأمر سيصير إليه ، حتى كان من أمره ما كان ، وهو الذي كتب إليه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وحفيده : يزدجرد بن شهريار بن أبرويز، وهو آخر ملوك الفرس ، وكان سَلْب ملكه ، وهدم سلطانه على يدى عمر بن الخطاب ، ثم قتل هو فى أول خلافة عثمان، وجد مستخفياً فى رحى فقتل وطرح فى قناة الرحى ، وذلك بمرو من أرض فارس .

إليه فاستتبه ، فإن تاب ، وإلا فابعث إلى برأسه، فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فكتب إليه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَ الله قد وعدنى أَن يقتل كسرى فى يوم كذا من شهر كذا ، (() فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر ، وقال : إن كان نبياً ، فسيكون ما قال ، فقتل الله كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ قال ابن هشام : قتل على يدى ابنه شيرويه، وقال خالد بن حتى الشيبانى : وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام مخصنت المنون له بيوم أنى ، ولكل حاملة تمام (1)

إسلامه ، وإسلام من معه من الفرس المن قال الزهرى : فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه ، وإسلام من معه من الفرس إلى رسول الله إلى حلى الله عليه وسلم ــ فقالت الرسل من الفرس لرسول الله ؟ قال : « أنتم منا وإلينا أهل البيت ، .

قال ابن هشام : فبلغنى عن الزهرى أنه قال : فمن ثم قال رسول الله ـــ صلىالله عليه وسلم: « سلمان منا أهل البيت » .

قال ابن هشام: فهو الذى عنى سطيح بقوله: « نبي زكى ، يأتيه ألوحى من قبل العلى » . والذى عنى شق بقوله: « بل ينقطع برسول مُسرسل، يأتى بالحق والعدل، من أهل الدين والفضل، يكون الملك فى قومه إلى يوم الفصل »

<sup>(1)</sup> وكان مقتل كسرى حين قتله بنوه ليلة الثلاثاء معشر من جادى الأول سنة سبع من الهجرة ، وأسلم باذان بالين فى سنة عشر ؛ وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبناء الفرس الذين استوطنوا الين يدعوهم إلى الإسلام ، فن الابناء : وهب بن مُسنبته بن سيشج ابن 'ذكبار ، وطاووس وذادو يه وفيروز اللذان قتلا الاسود العنسى الكذاب ، وقد قيل فى طاووس : إنه ليس من الابناء ، وإنه من حمير ، وقد قيل : من فارس ، واسمه : ذكوان بن كيسان، وهو مولى بجير بن ريسان ؛ وقد قيل : مولى الجعد ، وكان يقال له : طاووس القراء لجاله .

<sup>(</sup>٢) تمخضت : حملت. والمنون : المنية ، وهو أيضاً من أسماء الدهر ، وهو من منفت الحبل إذا قطعته ، وأنى : أي حان .

كثاب الحجر الذى فى اليممه: : قال ابن إسحاق: وكان فى تحجّر باليمن ـ فيما يزعمون ـ كتاب بالزبور كتب فى الزمان الآول: «لمن شكك ذرمار (١) ؟ لحير الآخيار (٢) ، لمن ملك ذمار؟ للحبشة الآشرار (٣) ، لمن ملك ذمار؟ لفارس الآحرار (١) ، لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار ، . وذمار: اليمن أو صنعاء ، قال ابن هشام: ذمار: بالفتح ، فيما أخبرنى يونس .

الا عشى يذكر نبوءة شق وسطيح: قال ابن إسحاق: وقال الاعشى ــ أعشى بنى قيس ابن ثعلبة فى وقوعما قال سطيح وصاحبه:

ما نظرتُ ذات أشفارُ (•) كنظرتها حقا كما صدق الذئــُـبِيُّ إذ سجعا وكانت العرب تقول لسطيح: الذئبي؛ لآنه سطيح بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب. قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له.

(ه) يريد: زرقاء البيامة ، وكانت تبصر على مسيرة ثلاثة أيام ، وقبل البيت: قالت : أرى رجلا فى كفه كستِف أو يخصف النعل لهنى أيَّة صنعا فكذبوها بما قالت ، فصبَّحهم ذوآل حسان يزجى الموت والسَّلما

<sup>(</sup>۱) حكى ابن هشام عن يونس ذمار بفتح الذال، فدل على أن رواية ابن إسحاق بالكسر، فإذا كان بكسر الذال فهو غير مصروف ؛ لانه اسم لمدينة، والغالب عليه التأنيث، ويجوز صرفه أيضا ؛ لانه اسم بلد ، وإذا افتحت الذال ، فهو مبنى مثل : رقاش وحذام .

<sup>(</sup>٢) وقوله: لحمير الآخيار؛ لأنهم كانوا أهل دين، كاتقدم في حديث فيميون وابن الثامر. (٣) وأماقوله للحبشة الآشرار: فلما أحدثوا في الحين من العيث والفساد والحراب البلاد، حتى هموا بهدم بيت الله الحرام، وسيهدمونه في آخر الزمان إذا رفع القرآن و ذهب من الصدور الإيمان. يشير بذلك إلى حديث: «اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يكست خرج كنز السكمة إلا ذو السويقتين من الحبشة، . وقد رواه ابو داود بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) وقوله: لغارس الاحرار؛ فلأن الملك فيهممتوارث من أول الدنيا من عهد جيومرت فيزعمهم إلى أن جاء الإسلام، لم يدينوا لملك من غيرهم، ولا أدوا الإتاوة لذى سلطان من سواهم فكانوا أحراراً لذلك .

## قضة ملك الخضير

قال ابن هشام: وحدثنى خلاك بن قُرَّة بن خالد السدوسى عن بحنيًاد، أو عن بعض علماء أهل البكوفة بالنسب: أنه يقال: إن النمان بن المنذر من ولد ساطرون (۱۱) ملك الحضر. والحضر: حصن عظيم كالمدينة، كان على شاطىء الفرات، وهوالذى ذكر عدى بن زيد فى قوله:

والذي ذكرهُ أبو دُواد الإياديّ (٢) في قوله:

وأرى الموت قد تدلى من الحضير على رب أهله السَّاطُـرُون(٢) وهذا البيت في قصيدة له ، ويقال : إنها لخلف الآحر ، ويقال : لحماد الراوية .

سابور يستولى على الحضر: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون ملك الحضر، فحصره سنتين، فأشرفت بنت ساطرون (٤) يوما ، فنظرت إلى سابور ، وعليه ثياب ديباج، وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، وكان جميلا، فدست إليه : أتتزوجني

<sup>(</sup>۱) الساطرون بالسريانية: هو الملك، واسم الساطرون: العنسيْزَن بن معاوية. قال الطبرى: هو جُسُر مُسَقانى، وقال ابن السكلي: هو قضاعى من العرب الذين تنخوا بالسواد، فسموا: تنوخ، أى: أقاموا بها، وهم قبائل شق. ونسبه ابن السكلي، فقال: هو ابن معاوية ابن عبيد، ووجدته بخط أبى بحر: عُبيد بضم العين بن أجره من بنى سليح بن حملوان ابن الحاف بن قضاعة، وأمه: جَسِيْسَكَة، وبها كان يعرف، وهي أيضا قضاعية من بني تزيد الذين تنسب إليهم الثياب التزيدية.

<sup>(</sup>٢) واسم أبي داود : جارية بن حجاج ، وقيل : حنظلة بن شــَــر قق .

<sup>(</sup>٣) وبعد هذا البيت :

صرعته الآيام من بعد مُدلك ونعيم وجوهر مكنون (٤) وتسمى النضيرة

<sup>(</sup>٥ - السيرة النبوية، ج١)

إن فتحت لك باب الحضر ؟ فقال: نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر ، وكان لا يبيت إلا سكران، فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه ، فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب، فدخل سابور ، فقتل ساطرون ، واستباح الحضر وخر به (۱) ، وسار بها معه فتزوجها ، فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتعلمل لا تنام ، فدعا لها بشمع ، ففتش فراشها ، فوجد عليه ورقة آس ، فقال لها سابور : أهذا الذي أسمهرك ؟! قالت : نعم ، قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت . كان يفرش لى الديباج ، ويلبسني الحرير ، ويطعمني المنح ، ويسقيني الخر ، قال : أفكان جزاء أبيك ما صنحت به ؟! أنت إلى بذلك أسرع ، ثم أمر بها ، فر بطت قرون رأسها بذنب فرس ، ثم ركض الفرس ، حتى قتلها (٢) ، ففيه يقول أعشى بني قيس بن ثعلبة :

### قول أعشى قيسى فى قعة الحفر:

ألم تر المحسر إذ أهله بنُعشمتى، وهل خالد مَن نسِمِم أقام به شاهبور الجنو دحولين تضرب فيه القُدُمُ (۲)

(١) وقال المسعودى:دلته على نهر واسع كان يدخل منه الماء إلى الحضر ، فقطع لهم الماء ، ودخلوا منه .

وقال الطبرى : دلته على طلسم كان فى الحضر ، وكان فى علمهم أنه لايفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء، وتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء ، ثم ترسل الحامة ، فتنزل على سوئر الحضر، فيقع الطلسم ، فيفتح الحضر .

(۲) قال ابن إسحاق المستبيح للحضر سابورذو الاكتاف ، وجمله غير سابور بن أزدشير ابن يابك ، وقد تقدم أن أزدشير هو أول من جمع ملك فارس، وأذل ملوك الطوائف ، جقدان الملك له ، والضيزن : كان من ملوك الطوائف ، فيبعد أن تسكون هذه القصة لسابورذى الاكتاف ، وهو سابور بن هرمز ، وهو ذو الاكتاف ؛ لانه كان بعد سابور الاكبر بدهر طويل ، وبينهم ملوك مستمدون فى كتب التاريخ ، وهم : هرمز بن سابور ، وبهرام بن هرمز ، وبهرام الثالث ، ونرسى بن بهرام ، وبعده كان ابنه سابور ذو الاكتاف واته أطم .

#### (٣) شاهبور: ممناه ابن الملك.

فلما دعا ربه دهوة أناب إليه فلم ينتقم وهذه الابيات في قصيدة له .

فولِ عدي بن زيد : وقال عدى بن زيد في ذلك :

والحضر صابت عليه داهية من فوقه أيد مناكبها(١) ربيسة لم تُووَق والدها لحسينها إذ أضاع راقبها(٢) إذ غبقته صباء صافية والحر وهشل يهيم شاربها(٢) فأسلمت أهلها بليلتها تظن أن الرئيس خاطبها فكان حظ العروس إذ جشر الصبح دما، تجرى سبائها(٤)

(١) أيد: شديدة.

(٢) رَبِيَّة لم تُوقِّ والدها. يحتمل أن تكون فعيلة من ربيت ، إلا أن القياس فى فعيلة بمعنى مفعولة أن تكون بغير ها، ، ويحتمل أنه أراد معنى الربو والنماء ، لانها ربت فى نعمة فتكون بمعنى فاعلة ، ويكون ألبناء موافقا للقياس ، وأصح من هذين الوجهين أن يكون أراد : ربيئة بالهمز ، وسهل الهمزة فصارت يا ، ، وجعلها ربيئة ، لانها كانت طليعة حيث اطلعت، حتى رأت سابور وجنوده ، ويقال للطليعة ذكراً كان أو أنثى : ربيئة ، ويقال له : رباء على وزن فعال وأنشدوا :

#### رباء شماء لا يأوى لقلتها ــ البيت

وقوله أضاع راقبها، أى أضاع المربأة الذى يرقبها ويحرسها، ويحتمل أن تسكون الحاء عائمدة على الجارية أى : أضاعها حافظ ُها .

- (٣) والخر و مشل . يقال : و هل الرجل وهؤلا ووكملا إذا أراد شيئاً، فذهب وهمه إلى غيره . ويقال فيه : وهم أيضا بفتح الهاء ، وأما وهم بالكسر ، فعناه : غلط ، وأوهم بالإلف معناه : أسقط .
- (٤) جشر : ظهر ووضح ، سبائبها : السبائب جمع : سبيبة ، وهي كالعامة أو تحوها ، ومنه السئيب وهو : الخار . .

وخُرُب الحضر، واستُشبيح، وقد أحرق في خدرها مشاجبها(١) وهذه الاسات في قصيدة له.

# ذكر ولد نزار بن معد

قال ابن إسحاق : فولد نزار بن معد ثلاثة نفرار : مضر (۲) بن نزار ، وربيعة بن نزار ، وأنمار بن نزار .

قال ابن هشام : وإياد بن نزار . قال الحارث بن دوس الإيادى ، ويروى لابي دُوَاد الإيادى ، واسمه : جارية بن الحجاج :

وفُكْتُو حسن أوجُهم من إياد بن نزار بن معد وهذا البيت في أبيات له .

فَام مضر و إياد : سُودَة بنت عك بن عدنان ، وأم ربيعة وأنمار : شُمُقَنَيقة بنت عك ابن عدنان ، ويقال : جُسُمة بنت عك ابن عدنان .

أولاد أنمار: قال ابن إسحاق: فأنمار (٢): أبو خثعم و بحيلة. قال جرير بن عبدالله البجلي

<sup>(</sup>١) مشاجها . المُشاجِب : جمع مشجب ، وهو ماتعلق منه الثياب .

<sup>(</sup>٢) فأما مضر فقد تقدم ذكره فى عمود لسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرنا أنه أول من سن حُداء الإبل، وسببه - فيا ذكروا - أنه سقط عن بعير، فوثبت يده، وكان أحسن الناس صوتاً، فكان يمشى خلف الإبل، ويقول: وايدياه وايدياه، يترتم بذلك فأعنقت الإبل، وذهب كشلالها ؛ فكان ذلك أصل الحداء عند العرب، وذلك أنها تُنشسط بحداثها الإبل، فتسرع.

<sup>(</sup>٣) وأما أنمار فسمى: بالأنمار جمع نكمر ، كاسموا بسباع وكلاب ، وأم بنيه : بحيلة بنت صعب بن سعد العشيرة ولد له من غيرها أفتل وهو : خثعم ، وولدت له عبقر في خمسة عشر ، سماهم أبو الفرج ، عنهم تناسلت قبائل بجيلة وهم : وداعة وخزيمة وصهيبة والحارث ومالك وشيبة وطريفة وفههم والنوث وسمل وعبقر وأشهل كلهم بنو أتمار م. ويقال : إن بحيلة مبشية -حذات أولاد أنمار الذين سَمَّينا، ولم تحضن أفتل، وهو :خثعم، فلم يُستسب إليها .

وكان سيد بجيلة ، وهو الذي يقول له القائل :

لولا جرير هلكت بجيله نعم الفتى ، وبنست القبيلة !! (١١ وهو ينافر(٢) الفُررافسمة(٣) الكلى إلى الاقرع بن حابس التميمي :

يا أقرع بن حابس يا أقرع لله إن تكسرع أخاك تكسرع (١٤) قال :

ابْسَنَى فرار انضرا أخاكا إن أبي وجدته أباكما لله أباكما لله أباكما لله أبيا اليوم أخ والاكما الله اليوم أخ والاكما

وقد تيامنت ، فلحقت باليمن .

قال ابن هشام: قالت اليمن : وبجيلة : أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ، ويقال : إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث ، ودار بجيلة وخثمم : يمانية .

(۱) قال لما سمع هذا: ما مُدح رجل هُمجى قومه: وجرير هذا هو: ابن عبد الله بن مابر ، وهو ، الشُّلَا يَمْل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف بن جذيمة .

(٢) ينافر: أى يحاكم. قال قاسم بن ثابت: لفظ المنافرة مأخوذ من النسَّفر ، وكانوا إذا تنازع الرجلان ، وادعى كل واحد منهم أنه أعز نفراً من صاحبه ، تحاكموا إلى العلائمة، فمن فضسَّل منهما قبل: نفره عليه أى: فعنسَّل نفره على نفرالآخر: فمن هذا أخذت المنافرة ، وقال زهير:

فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نِسفار أو تجلاء

- (٣) الفرافصة بالضم: اسم الآسد ، وبالفتح اسم الرجل ، وقد قيل : كل فشرافصة فى العرب بالضم إلا الفكرافصة أبا نائلة صهر عثمان بن عفان فإنه بالفتح .
- (٤) الأشهر في الرواية: إن يُـصرع أخوك، وإنما لم ينجزم الفعل الآخر على جواب الشرط؛ لانه في نية التقديم عند سيبوبه. وهو على إضمار الفاء عند المبرد.

ولراصفر: قال ابن إسحاق: فولد مضر بن نزار رجلين: الياس بن مضر، وعيلان (١) ابن مضر. قال ابن مشام: وأمهما: جزهمية (٢).

أولار الياس: قال ابن إسحاق: فولد الياس بن مضر ثلاثة نفر: مدركة بن الياس، وطابخة بن الياس، وقدمعة بن الياس، وأمهم: خندف (٣)، امرأة من اليمن.

قال ابن هشام : خندف بلت عمران بن الحاف بن قضاعة .

قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامراً، واسم طابخة عراً، وزعموا أنهما كانا في إبل لها يرعيانها، فاقتنصا صيداً، فقعدا عليه يطبخانه، وعَدَتُ عادية على إبلهما بمفقال عامر لهمرو: أتدرك الإبل، أم تعلبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: بل أطبخ، فلحق عامر بالإبل فجاء بها، فلما راحاً على أبيهما حدثاه بشأنهما، فقال لعامر: أنت مدركة، وقال لعمرو: وأنت طابخة (١٠).

<sup>(</sup>١) وأما عَسَيْـلان أخو الياس، فقد قيل: إنه قيس نفسه لا أبوه، وسمى بفرس له اسمه: عيلان، وكان يجاوره قيس كـُـبِّـة من بجيلةعرف بكبة اسم فرسه، فـُـرُّق بينهما بهذه الإضافة، وقيل: عيلان اسم كلب له.

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن إسحاق أم الياس ، وقال فيها : امرأة من جُرهم ، ولم يسمها ، وليست من جرهم ، ولم أم السبب بنت كريدة بن معد بن عدمان فيا ذكر الطبرى ، وقد قدمنا ذلك فى نسب النبي ــ صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) وخندف التي عُـرف بها بنوا الياس . وهى التي ضربت الامثال بحزنها على الياس ، وذلك أنها تركت بنيها ، وساحت فى الارض تبسكيه : حتى ماتت كمداً ، وكان مات يوم خميس ، وكانت إذا جاء الجيس بكت من أول النهار إلى آخره

قال الزبير: وإنما نسب بنو الياس لامهم؛ لانها حين تركتهم شغلا لحزنها على أبهم، رحمهم الناس فقالوا: هؤلاء أولاد خندف الذين تركتهم، وهم صغار أيتام، حتى عرفوا ببنى خندف. (٤) وفى الخبر زيادة، وهر أن الياس قال لامهم \_ واسمها ليلى، وأمها: كريّة بنت ربيعة بن نزار التي ينسب إليها: حمري ضرية، وقد أقبلت تُكسندف في مشيتها: \_ مالك بخندفين ؟ فسميت : خندف ، والحندفة: سرعة في مشي، وقال لمدركة:

وأما فيُمَمعة فيزعم نساب مضر: أن خزاعة من ولد عمرو بن المُحمَى بن قمعة بن الياس.

# حديث همرو بن لحى وذكر أصنام العرب

عمرو به لحي بجر قصبه في الذار : قال ابن إسحاق : وحدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه قال :

محدثت أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: « رأيت عمرو بن التحكيّ يجر ومعابته (١) في النار فسألته عن بيني وبينه من الناس ، فقال: هلكوا ، .

قال ابن إسحاق . وحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التسمى أن أبا صالح السبان حدثه أنه سمع أبا هريرة . قال ابن هشام : واسم أبي هريرة . عبدالله بن عامر ، ويقال اسمه : عبدالرحمن ابن صخر ـــ يقول :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا كثم بن الجون الحزاعى : « يا أكثم ، رأيت عرو بن لحى بن قسمعة بن خيندف يجر قصبه فى النار ، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ، ولا بك منه . فقال أكثم : عسى أن يضرنى شَهَه يا رسول الله ؟ قال : لا ، إنك مؤمن وهو كافر ، إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الاوثمان، وبحر البّحيرة (٢) وسيّب السائبة ، وحسكى الحامى ، .

= وأنت قد أدركت ماطلبتا وقال لطابخة:

وأنت قد قعدت فانقممتا

(١) قصبه: أمعاؤه.

 أصل عبارة الاصنام فى أرصم العرب: قال ابن هشام: حدثنى بعض أهل العلم أن عمرو ابن لحى خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره ، فلما قدم مآب من أرض البلقاء ، وبها يومئذ العاليق \_ وهم ولد عسملاق . ويقال : عشليق بن لاوذ بن سام بن نوح \_ رآهم يعبدون الاصنام ، فقال لهم : ماهذه الاصنام التى أراكم تعبدون؟ قالواله : هذه أصنام نعبدها ، فنستمطرها فتمطرنا ، ونستنصرها فتنصرنا ، فقال لهم : أفلا تعطوننى منها صنا ، فأسير به إلى أرض العرب ، فيعبدوه؟ فأعطوه صنا يقال له : هُنبَك ، فقدم به مكة ، فنصبه ، وأمر الناس بعبادته و تعظيمه (١) .

سبب عبارة الا مسام : قال ابن إسحاق : ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل ، أنه كان لا يظمن من مكة ظاءن منهم ، خين ضاقت عليهم ، والتمسوا الفيرسك في البلاد ، إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيما للحرم ، لحيثما نزلوا وضعوه ، فطافوا به كطوافهم بالسكمية ، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون مااستحسنوا من الحجارة وأعجبهم ، حتى خلف الخيرلوف ، ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيرك ، فمبدوا الأوثان ، وصاروا إلى ما كانت عليه الامم قبلهم من الصلالات ، وفيهم على غيرك ، فمبدوا الاوثان ، وصاروا إلى ما كانت عليه الامم قبلهم من الصلالات ، وفيهم على

<sup>=</sup> بأخفافهما ،ويَحَصَّضَّانه بأفواههما، وقال عليه السلام: وقدعرفت أول من سيَّب السائبة ، ونصب النَّصب : عمرو بن لحى رأيته يؤذى أهل النار بريح قَصَّبه، رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا ،

<sup>(</sup>۱) وكان عمرو بن لحى حين غلبت خزاعة على البيت ، ونفت جرهم عن مكة ، قد جعلته العرب رباً لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة ؛ لانه كان يطعم الناس ، ويكسو فى الموسم ، فربما نحر فى الموسم عشرة آلاف بدنة ، وكسا عشرة آلاف حلة، حتى ليقال: إنه اللات الذى يات السويق للحجيج على صخرة معروفة تسمى : صخرة اللات ، ويقال إن الذى يات كان من ثقيف ، فلما مات قال لهم عمرو ، إنه لم يمت ، ولمكن دخل فى الصخرة ، ثم أمرهم بعبادتها ، وأن يبنوا عليها بيتا يسمى : اللات ، ويقال : دام أمره وأمر ولده على هذا بمكة ثلاثمائة سنة ، فلما هلك سميت تلك الصخرة : اللات مخففة التاء ، واتشخذ صنما يعبد ، وقد ذكر ابن إسحاق ، أنه أول من أدخل الاصنام الحرم ، وحمل الناس على عيادتها .

ذلك بقایا من عهد إبراهیم یتمسکون بها: من تعظیم البیت ، والطواف به ، والحج والعمرة والوقوف علی عرفة والمزدلفة ، وهدمی البُدن ، والإهلال بالحج والعمرة ، مع إدخالهم فیه ما لیس منه . فکانت کنانة وقریش إذا أهلوا قالوا : « لبیك اللهم لبیك ، لبیك لا شریك الك ، إلا شریك هو لك ، تملیكه وما ملك ، ، فیوحدو نه بالتلبیة ، ثم یدخلون معه أصنامهم ، ویجعلون ملیكها بیده . یقول الله تبارك و تعالی لمحمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ « وما یؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ، أی ما یوحدو ننی لمعرفة حتی إلا جعلوا معی شریكا من خلتی (۱) .

أمنام قوم فوح · وقد كاآت لقوم نوح أصنام قدعكفوا عليها ، قص الله \_ تبارك وتعالى \_ خبرها على رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال : , وقالوا : لا تَمَذَرُمْنُ آلَمَتُكُم ، ولا تذرن وَدَّآ ولا شُواعا ، ولا يَغْنُونَ كَرَيْشُوقَ كَوْنَسْراً ، وقد أضلوا كثيراً (۲) . .

<sup>(</sup>۱) وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك، لاشريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحى، فبينا هو يلي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلي معه، فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك، فأنسكر ذلك عمرو، وقال: وما هذا؟ فقال الشيخ قل: تملسكه وما كملك، فإنه لابأس بهذا، فقالها عمرو، فدانت بها العرب.

<sup>(</sup>۲) و تلك هي الجاهلية الأولى التي ذكر الله في القرآن في قوله: و ولاتَ بَرَّ جُنْ تَهِ جَ الجاهلية الأولى ، وكان بدء ذلك في عهد مهلايل بن قيشنان فيما ذكروا ، وقدذكر البخارى عن ابن عباس قال: وصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعث ، وهي أسمام قوم صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يحلسونها أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ؛ فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتُنتُوسيخ العلم عُبدت ، وذكر الطبرى هذا المعنى وزاد: أن سواعا كان : ابن شيث ، وأن يغوث كان : ابن مواع ، وكذلك يعوق ونسسر ، كلما هلك الأول صورت صورته ، وعُظمت الحاوف ، وقالوا : الدين ، ولما عهدوا في دعائه من الإجابة ، فلم يزالوا هكذا حتى خلفت الحلوف ، وقالوا : ما عظم هؤلاء آبازنا إلا لانها ترزق وتنفع وتعنى ، واتخذوها آلهة . وهذه أسماء سريانية على عظم هؤلاء آبازنا إلا لانها ترزق وتنفع وتعنى ، واتخذوها آلهة . وهذه أسماء سريانية على عظم هؤلاء آبازنا إلا لانها ترزق وتنفع وتعنى ، واتخذوها آلهة . وهذه أسماء سريانية

القبائل العربية وأصنامها: فكان الذين اتخذوا تلك الاصنام من ولدإسماعيل وغيره، وسموا بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل: هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر، اتخذوا سواءا، فكان لهم برهاط (۱). وكلب بن وبرة من قضاعة، اتخذوا وكماً بدُومَـة الجندل (۲).

قال أبن إسحاق: وقال كعب بنمالك الانصارى:

وننسى اللات والعُـزى ووكا ونسيْكُها القلائد والشَّنْهُوفَـا (٣) قال ابن هشام: وهذا البيت فى قصيدة له سأذكرها فى موضعها إن شاء الله . قال ابن هشام: وكلب بن وَ بُرة بن تغلب بن خُـلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .

عباد يغوث : قال ابن إسحاق : وأنُسُعم من طبيء ، وأهل جُـرَ ش من مَــَـذَــج اتخذوا يغرث بحرش .

قال ابن هشام . ويقال : أنعَسم . وطيء بن أدد بن مالك ، ومالك : مذحج بن أُدَد ، ويقال ؛ طيء بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ .

عبار يعرفه: قال ابن إسحاق: وخَسيْدوانبطن من همدان، اتخذوا يعوق بأرض همدان من أرض البين.

<sup>=</sup> وقعت إلى الهند، فسكّوا بها أصنامهم التي زعموا أنها صور الدرارى السبعة، وربما كلتهم الجن منجوفها ففتنتهم، ثم أدخلها إلى العرب عمرو بن لحى كما ذكر أو غيره، وعلمهم تلك الاسماء ، وألقاها الشيطان على ألسنتهم موافقة لما كانوا فى عهد نوح.

<sup>(</sup>١) رهاط: من أرض ينبع.

<sup>(</sup>۲) ودومة هذه — بضم الدال — ذكروا أنها سميت بدُّومى بن إسماعيل كان نزلها ، ودومة أخرى بضم الدال عند الكوفة ، ودو مة — بفتح الدال —أخرى مذكورة فى أخبار الرَّدة ، كذا وجدته للبكرى مقيدا فى أسماء هذه المواضع . راجع الروض الآنف بتحقيقنا ج 1 ص ١٠٣

ر (٣) الشنوفا: مفرده شنف - القرط.

قال ابن هشام : وقال مالك بن نمط الحمداني (١) :

یریش الله فی الدنیا ویکبری ولایبری بعوق ولایریش (۲) و هذا البیت فی أبیات له .

قال ابن هشام: اسم همدان: أو سَلَة بن مالك بن زيدبن ربيعة بن أوسلة بن الحيار بن ما لك ابن زيد بن كهلان بن سبأ . ويقال: همدان ابن زيد بن كهلان بن الحيار . ويقال: همدان ابن أوسلة بن ربيعة بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

عباد أسر : قال ابن إسحاق : وذو الدُّكلاع من حمير ، اتخذوا نسراً بأرض حمير .

عبار عمائس : وكان لخولان صنم يقال له : عُدمسيانيس بارض خولان، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعهم ، فما دخل في حتى عميانس من حتى الله تعالى الذى سموه له تركوه له ، وما دخل فى حتى الله تعالى من حتى عميانس ردوه عليه . وهم بطن من خولان ، يقال لهم : الآديم ، وفيهم أنزل الله \_ تبارك وتعالى \_ فيما يذكرون : « وجعلوا لله ما ذراً من الحرث والانعام نصيباً ، فقالوا : هذا لله بزعهم ، وهذا لشركائنا ، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ، ساء ما يحكون » .

قال ابن هشام : خو لان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، ويقال : خولان بن عمرو ابن هرة بن أدد بن زيد بن مسهست بن عمرو بن عَسرِ يب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، ويقال : خولان بن عمرو بن سعد العشيرة بن كذجـج .

<sup>(</sup>۱) وهو : أبر ثور ، يلقب : ذا المستشعّبار ، وهو من بنى خارف ، وقد قيل . إنه من يام بن أصى ، وكلاهما من همدان .

<sup>(</sup>۲) هو من ریشت السهم و بریته ، استعیر فی النفع والضر . قال سوید : فَرَیْشُنْیِ بخیر طالما قد بَرَیْشَتَنی وخیر الموالی من پریش و لا یبری

عباد سعد: قال ابن إسحاق: وكان لبنى ملسكان (۱) بن كنانة بنخزيمة بن مدركة ابن الياس بن مصر صمنم ، يقال له : سعد: صخرة بفلاة من أرضهم طويلة ، فأقبل رجل من بنى ملكان بإبل له مُسُوّ بُسلة ، ليقفها عليه، التماس بركته \_ فيايزعم \_ فلها رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب ، وكان يُهراق عليه الدماء نفرت منه ، فذهبت في كل وجه ، وغضب ربها الملكاني ، فأخذ حجراً فرماه به ، ثم قال . لا بارك الله فيك ، نفشرت على إبلى ، ثم خرج في طلبها حتى جمعها ، فلما اجتمعت له قال :

أتينا إلى سعد ، ليجمع شملنا فشتتنا. سعد ، فلا نحن من سعد (٢) وهل سعد إلا صخرة بتكنُّوفكة من الأرض لا تدعو لغي و لارشند (٦)

روس ومسمهم: وكان في دوس صنم لعمرو بن حُسمَـــمة الدوسي . قال ابن هشام: سأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله .

ودوس بن محدثان بن عبدالله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك ابن نصر بن الأسد بن الغوث . ابن نصر بن الأسد بن الغوث .

<sup>(</sup>۱) ملكان بن كنانة بكسر الميم ، قال أبو جعفر بن حبيب النسابة : كل شيء في العرب فهو ملكان بكسر الميم ساكن اللام ، غير مسلكان في قضاعة ، وملكان في السَّكُون ، فإنهما بفتح الميم واللام فلكان قضاعة هو : ابن جَسر م بن زَرَّان بن حُلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة ، وملكان السَّكون هو : ابن عباد بن عياض بن عقبة بن السَّكون ابن أشرس من كندة .

<sup>(</sup>٢) ويمتنع فى العربية دخول لا على الابتداء المعرفة والحنبر إلا مع تسكرار: لا ، مثل: أن تقول لا زيد فى الدار ولا عمرو ، وذكرسيبويه قولهم : لانك أن تفعل ، وقال: إنما جاز هذا ، لان معناه معنى الفعل ، أى : لاينبغى لك أن تفعل ، وكذلك ينبغى أن يقال فى بيت المسكانى : أى : لم يقلها على جهة الحنبر ، ولكن على قصد التبرى منه ، فسكان معنى السكلام : فلا نتولى سعداً ، ولا ندين به ، فهذا المعنى تحسّن دخول لا على الابتداء .

<sup>(</sup>٢) بتنوفة : بأرض جرداً. .

عبادهبل: قال ابن إسحاق: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بشر فى جوف السكمبة يقال له: هسكل (١).

قال ابن هشام : سأذكر حديثه إن شاء الله في مؤضعه ،

إساف ونائلة : قال ابن إسحاق : واتخذوا إسافا ونائلة ، على موضع زمزم ينحرون عندهما ، وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جُرُهم ـ هو : إساف بن بَسَعْشَى ونائلة بنت ديك ـ فوقع إساف على نائلة فى السكمبة : فسخهما الله حجرين (٢) .

مدبث عائمة عن أساف والله: قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالت: سمت عائشة \_\_\_\_\_\_ رضى الله عنها \_\_\_\_ تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا و نائلة كانا رجلا و امرأة من جره، أحدثا (٣) في الكعبة: فسخهما الله تعالى حجرين والله أعلم .

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب:

وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمُنفَضَى السيول من إساف ونائل(١٠)

(۱) وأما هُسُبل فإن عمرو بن لحى جاء به من هيت ، وهي-من أرض الجزيرة حتى. وضعه في السكمية .

(٢) وأخرجه رزين فى فعنائل مكة عن بعض السلف: ما أمهلهما الله إلى أن يفجرا فيها ، ولكنه فكتابا ، فسخا حجرين ، فأخرجا إلى الصفا والمروة ، فنصبا عليهما ، ليكونا عبرة وموعظة ، فلما كان عمر بن لحى تقلهما إلى السكعبة ، وتصبهما على زمزم ، فطاف الناس بالسكعبة وبهما، حتى عُسدا من دون الله .

<sup>(</sup>٣) أرادت الحدث الذى هو الفجور كما قال ـــ عليه السلام ـــ : . من أحدث حدثًا ، أو آوى محدثًا ، فعليه لعنة الله، وقال عمر ـــ حين كانت الزلزلة بالمدينة: أحدثتم . والله لثن عادت لاخرجن من بين أظهركم .

<sup>(</sup>٤) مو ترخيم في ذير النداء لصرورة الوزن في البيت .

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له ، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

فعل العرب مع أصنامهم؛ قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار فى دارهم صنا يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله، فلما بعث الله رسوله محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ بالتوحيد، قالت تريش: وأجعل الآلهة إلها واحداً، إن هذا لشيء عُمجاب، .

الطواغيث: وكانت العرب قد اتخذت مع السكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم السكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر السكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل السكعبة عليها؛ لانها كانت قدعرفت أنها بيت إبراهيم الحليل ومسجده.

العرى وسرنتها وهجابها : فكانت لقريش وبنى كنانة : العزى بنخلة ، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم ، حلفاء بنى هاشم .

قال ابن هشام : حلفاء بنى أبي طالب خاصة ، وسُمليم : سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان .

قال ابن إسحاق: فقال شاعر من العرب:

لقد أنكحت أسماء رأس بُنقييرة من الاثدام أهداها امرق من بني غنتم رأى قدعا في عينها إذ يسوقها إلى غيث ننب النُمز كي فوستَّم في القيدم (١)

وقوله فى الغبغب: وهو المتحر ومراق الدم، كأنه سمى بحكاية صوت الدم عند انبعائه، ويحوز أن يكون مقلوباً منقولهم : بئر بُدخبغ وبغيبغ إذا كانت كثيرة المساء. قال الراجز: بُدخيغ قصيرة الرّشاء

ومعنى هذا البيت: الذم وتشبيه هذا المهجو برأس بقرة قد قربت أن يذهب بصرها، فلا تصطح إلا للذبح والقسم .

<sup>(</sup>١) والقدع: ضعف البصر من إدمان النظر..

وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هديا قسموه فى من حضرهم، والغبغب، المتحر، ومُسراق الدماء .

قال ابن هشام : وهذان البيتان لابي خراش الهذلي واسمه : خويلد بن مرة في أبيات له .

من هم السدنة: الذين يقومون بأمر السكمبة. قال رقربة بن العجاج:

فلا ورب الآمنات القسطنّة يعمرن أمناً بالحرام الأمن
بمحبس الهدى وبيت المسدن

وهذان البيتان في أرجوزة له ، وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه .

الملات وسدنتها: قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بنو معتــــّب من ثقيف.

قال ابن هشام : وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه .

مناف وسدنتها: قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والحنزرج، ومن دان بدينهم من أهل بثرب، على ساحل البحر من ناحية المشكل بقشد يُد.

قال ابن هشام: وقال الكيت بن زيد أحد بنى أسد بن مدركة: وقد آلت قبائل لا تُروليِّ منكاة طهورها متحرفينا

وهذا البيت في قصيدة له .

هرم مناة : قال ابن هشام : فبعث رسول الله ــ صلىالله عليه وسلم ــ إليها أبا سفيان ابن حرب فهدمها ، ويقال: على بن أبي طالب .

زو الخلصة وعباده وهرمه: قال ابن إسحاق: وكان ذو اكلاً عستة لدوس وخثمم وبحيلة ، ومن كان ببلادهم من العرب بتسبكالة .

قال ابن هشام: ويقال: ذو الخُـلُـصة. قال رجل من العرب:

لوكنت ياذا الخلص الموتورا مثلى وكان شيخك المقبورا لم تنه عن قتل المُسداة زورا قال: وكان أبوه قدّتل، فاراد الطلب بثاره، فأتى ذا الخلصة، فاستقسم عنده بالأزلام، فرج السهم بنهيه عن ذلك، فقال هذه الابيات ، ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حُـجُسُر السهم بنهيه عن ذلك، فقال هذه الابيات عليه وسلم ـ جرير بن عبد الله البجلى، فهدمه(١).

فلس وعباره وهدم: قال ابن إسحاق: وكانت فيلش (١) لطيء ومن يليها بجبلى طيء، يعنى سَكَلَمْنَ وأجأً.

قال ابن هشام: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بعث إليها على بن أبى طالب فهدمها، فوجد فيها سيفين ، يقال لاحدهما : الرَّسوب، و للآخر : المُــُخَـُـذُكم . فأتى بهما رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فوهبهما له ، فهما سيفا على رضى الله عنه .

رئام : قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له : رئام . قال ابن هشام : قد ذكرت حديثه فها مضى :

رضاء وعباره وهرم : قال ابن إسحاق : وكانت رضاء بيتا لبنى ربيعة بن كسب ابن سعد بن زيد مناة بن تميم ، ولها يقول المستوغر (١١ بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدسها في الإسلام :

<sup>(</sup>۱) وذلك قبل وفاة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ بشهرين أو نحوهما ، قال جرير : بىثنى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فى مائة وخمسين راكباً من أحمس إلى ذى الخلصة ، فقلت : يارسول الله إنى لاأثبت على الخيل ، فدعا لى ، وقال : داللهم ثبته واجمله هادياً مهدياً ،

<sup>(</sup>۲) هكذا وجدته مضبوطا فى القاموس. وضبطه ابن السكلي بفتح فسكون، وضبع له يافوت بضم الفاء واللام. وتروى فى بعض المراجع: قاسا ويذكر عن ابن السكلي أو غيره أن أجااسم رجل بعينه، وهو: أجا بن عبد الحى، وكان فجر بسلى بنت حام، أو انتهم بذلك، فصُلبا فى ذينك الجبلين، وعندهما جبل يقال له; العوجاء، وكانت العوجاء حاصنة سلمى له ذينك الجبلين، وعندهما جبل يقال له إلعوجاء، وكانت العوجاء حاصنة سلمى له ذكر له وكانت السفير بينها وبين أجاً فعشلبت فى الجبل الثالث، فسمى بها.

٣١٠) واسمه : كعب ، قال ابن دريد : سمى مستوغرِ أي پقوله :

ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفراً بقاع أسْحَما قال ابن هشام: قوله:

فتركتها قفرآ بقاع أسحما

عن رجل من بنی سعد .

عمر المستوغر: ويقال: إن المستوغر عشر ثلاثمائة سنة وثلاثين سنة ، وكان أطول مضركلها عمرا ، وهو الذي يقول:

ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا مائة تحدَّثها بعدها مئتان لى وازددت من عدد الشهور سنينا هل ما بقى إلا كا قد فاتنا. يوم يمر وليلة تحدونا وبعض الناس يروى هذه الابيات لزهير بن جناب الكاي (۱).

رُو السَمَات وعباده: قال ابن إسحاق: وكان ذو السكعبات لبكر وتغلب ابنى واثل و إياد بِسسْننداد، وله يقول أعلى بنى قيس بن تعلبة:

= ينش الماء في الربلات منه نشيش الرضف في اللبن الوغير والوغير: فعيل من وكرة الحروهي شدته. وذكر القتبي أن المستوغر حضر سبوق عكاظ، ومعه ابن ابنه، وقد هرم، والجديقوده، فقال له رجل: ارفق بهذا الشيخ، فقد طال ما رفق بك، فقال: ومن تراه؟ فقال: هو أبوك أو جدك، فقال: ماهو إلا ابن ابني، فقال: مارأيت كاليوم ولا المستوغر بن ربيعة! فقال: أنا المستوغر.

(۱) وهو زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن غُمدرة أو عُمدُرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة . وزهير هذا من المعمرين ، وهو الذي يقول :

أَبُسَى إِن أَهَاكُ فَإِنَى قَدَ بِنْبِتَ لَكُمْ بِنَتِيهِ وتركتكم أولاد سادا ت زنادهم وريه من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه (٦ ــ السيرة النبوية . ج ١) بين الحورنق والسدير وبارق والبيت ذى السكمبات من سينتداد (١) قال ابن هشام: وهذا البيت الأسود بن يعفر النهشلي ، نهشل بن دارم بن ما لك بن زيد ابن مناة بن تميم ، في قصيدة له ، وأنشدنيه أبو مُسحَّرز خسَاسَفُ الاحمر: أهل الخورنق والسدير وبارق والبيت ذى الشرفات من سنداد

## اليحيرة والسائبة والوصيلة والحامى

رأى ابن إسماق فيها: قال ابن إسحاق: فأما البحيرة فهى: بنت السائبة ، والسائبة : النافة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر ، سُيبت فلم يُركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شُقت أذنها ، ثم خلى سبيلها مع أمها ، فلم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، كا في مل بأمها ، فهى البحيرة بنت السائبة . والوصيلة : الشاة إذا أتأمت (٢) عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ، ليس بينهن ذكر ، جعلت وصيلة . قالوا : قد وصلت ، فكان ما ولدت بعد ذلك الذكور منهم دون إناثهم ، إلا أن يموت منها شيء ، فيشتركوا في أكله ، ذكورهم وإناثهم . قال ابن هشام : ويروى : فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم .

<sup>(</sup>١) الخورنق: قصر بناه النعان الآكبر ملك الحيرة لسابور، ليكون ولده فيه عنده، وبناه بنيانا عجميا لم تر العرب مثله، واسم الذى بناه له: سنار، وهو الذى رُدِّى من أعلاه، حتى قالت العرب: جزانى جزاء سنار، وذلك أنه لما تم الحورنق، وعجب الناس من حسنه، قال سنار: أما والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس حيث دارت، فقال له الملك: أينك لتحسن أن تبنى أجل من هذا؟ وغارت نفسه أن يبتنى لغيره مثله، وأمر به فطرح من أعلاه، وكان بناه في عشرين سنة.

ومعنى السدير بالفارسية : بيت الملك . يقولونله : • سهدلى ، أى : له ثلاث شعب ، وقال البكرى : سمى السدير ؛ لأن الأعراب كانوا يرفعون أبصارهم إليه ، فتسدر من علوه ، يقال : سدر بصره إذا تحير . والسكمبات : المربعة ، وكل بناء مربع فهو كعبة ،

<sup>(</sup>٢) أتأمت : جا.ت باثنين في بطن واحد.

قال ابن إسحاق: والحاى: الفحل إذا تتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر، حمى ظهره فلم يركب، ولم يجز وبره، وخُلِكَى في إبله يَضِرب فيها، لا ينتفع منه بغير ذلك.

إِبِن هَشَام يُخَالَف إِبِن إِسَحَاقِه : قال ابن هشام : وهذا عند العرب على غير هذا الا الحامى ، فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق ، فالبحيرة عندهم : الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ، ولا يجز و برها ، ولا يشرب لبنها إلاضيف ، أو يتصدق به ، وتهمل لآلهتهم . والسائبة : التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برى من مرضه أو إن أصاب أمرا يطلبه . فإذا كان أساب ناقة من إبله ، أو جملا لبعض آلهتهم ، فسابت فرعت لا ينتفع بها ، والوصيلة : التي تلد أمها اثنين في كل بطن ، فيجعل صاحبهما لآلهته الإناث منها ، ولنفسه الذكور : فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن ، فيقولون : وصلت أخاها ؛ فيسيب أخوها معها ، فلا ينتفع به .

قال ا بن هشام :حدثني به يونس بن حبيب النحوى وغيره . روى بعض مالم كر و بعض.

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تبارك وتعالى رسوله محداً ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنزل عليه : « ما جعل الله من بَحِيرَة ، ولاسائبة ، ولا رصيلة ، ولا حام ، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ، وأكثرهم لا يعقلون ، .

وأنزل الله تمالى: « وقالوا: مانى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ، وَمُحَسَّرُمُ عَلَى أَرُواجِنَا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيمُ عليم ، .

وأنول عليه: وقل: أرأيتم ماأنول الله لكم من وزق فجعلتم منه حراما وحلالا ، قل : آلله أذينَ لكم أم على الله تفترون ، .

وأنزل عليه : «ثمانية أزواج من الصان اثنين ، ومن المعز اثنين . قل : آلذ "كسر يُسْن حرسم، أم الانشر كيين من الما اشتملت عليه أرحام الانثيين ، نبئونى بعلم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين . قل: آلذ "ككر يُن حرسم أم الانثيين ، أما اشتملت عليه أرحام الانثيين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا . فن أظلم عن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ، .

البحيرة-والوصيلة والحامى لغة : قال ابن هشام : قال الشاعر :

حُسُولُ الوصائل في شُسرَيف حِيقَة والحاميات ظهورها والسُّيَّب وقال تمم بن أنيُّ بن مقبل أحد بني عامر بن صعصعة:

فيه من الآخرج المسرباع ِ قَكَرْقَرَة ﴿ هَكَدُّرَ اللَّهِ إِنَّ وَسَطَالُهُ عِمَةَ البُّحِشُرِ (۱) وهذا البيت فى قصيدة له . وجمع بحيرة : بحاثر وبُحَر ، وَجَمع وصيلة : وصائل ووصل . وجمع سائبة الآكثر : سوائب وشُهيِنَّب ، وجمع حام الآكثر : حوام .

## عود إلى النسب

نسب مُرَاعة : قال ابن إسحاق : وخزاعة تقول : نحن بنو عمرو بن عامر من الين .
قال ابن هشام : وتقول خزاعة : نحن بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر
ابن حارثة بن امرى القيس بن ثعلبة بن مازن بن الاسد بن الغوث ، وخسسد ف أمنا ، فيا
حدثنى أبو عبيدة وغيره من أهل العلم . ويقال : خزاعة : بنوحارثة بن عمرو بن عامر . وإنما

(۱) يصف في هذا البيت حمار وحش يقول: فيه من الآخرج، وهو: الظليم الذي فيه بياض وسواد، والمرباع:هو الفحل الذي يبسكر بالإلقاح، أي: فيه منه قدر قدر قراة أي صوت وهدر مثل هدر الله يافي أي: الفحل المنسوب إلى دياف بلد بالشام، والهجمة من الإبل: دون المائة، وجمله بحراً لانها تأمن من الغارات، يصفها بالمنعة والحماية، كما تأمن البحيرة من أن تذبح أو تنحر، ورأيت في شعر ابن مقبل: من الآخرج المرياع بالياء أخت الواو، وفسره في الشرح من راع يربع إذا أسرع الإجابة، كما قال طرفة: يرتربع إلى صوت المهيب و تنتي يرقبل البيت في وصف روض:

بعازب النبت يرتاح الفؤاد له وأد النبار لاصوات من النُّـفــَر وبعد البيت الواقع في السيرة:

والازرق الاخضر السربال منتصب قيد العصا فوق ذيَّال من الزَّمر

سميت خزاعة ، لانهم تخزَّعوا (١) من ولد عمرو بنعامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلوا بمرِّ الظَّهُران ، فأقاموا بها . قال عوف بن أيوب الأنصارى أحد بنى عمرو بن سواد ابن غنم بن كعب بن سلمة من الخزرج في الإسلام :

فلما هبطنا بطن مَر(٢) ثخزعت خزاعة منا فى خيول كتراكر (٢) حمت كل واد من تهامة واحتمت بصم القَـنـا والمرهفات البواتر وهذان البيتـان فى قصيدة له .

وقال أبو المطهّر إسماعيل بن رافع الانصارى ، أحد بنى حارثة بن الحارث بن إلحزرج ابن عمرو بن مالك بن الاوس:

فلما هبطنا بطن مكة أحمدت خمراعة دار الآكل المتحامل فلما أكاريسا ، وشنت قنابلا على كل حى بين نجد وساحل كفوا واحتبوا بعرة خُراعي شديد الكواهل قال ابن هشام: وهذه الابيات في قصيدة له، وأنا إن شاءاته أذكر نفيها جرهما في موضعه .

أورور مرركة وخرمة: قال ابن إسحاق: فولد مدركة بن الياس رجلين: خزيمة ابن مدركة أربعة ابن مدركة ، وأمهما: امرأة من قضاعة. فولد خزيمة بن مدركة أربعة نفر: كنانة بن خزيمة ، وأسد بن خزيمة ، وأسدة بن خزيمة ، والمدن بن خزيمة ، فأم كنانة : عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر .

قال ابن هشام : ويقال الهو°ن بن خزيمة .

أولاد كنانه وأمهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد كنانة بن خزيمة أربعة نفر : النصر

<sup>(</sup>١) تخزعوا ، تأخروا وانقطعوا .

<sup>(</sup>۲) يريد: مر الظهران ، وسمى: مرآ لأن فى عرق من الوادى من غير لون الأرض شبه (۲) يريد: مر الظهران ، وسمى: مرآ لمرارتها . (الميم) الممدودة، وبعدها (ر۱) خلقت كذلك ، ويذكر عن كثير أنه قال : سميت : مرآ لمرارتها . (۳) الحنيول الكراكر : المجتمعة .

ابن كنانة ، ومالك بن كنانة ، وعبد مناة بن كنانة، وملككان بن كنانة (١) . فأم النضر : بَرَّة بنت مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر ، وسائر بنيه لامرأة أخرى .

قال ابن هشام: أمالنضر ومالك وملكان: بَرة بنت مر، وأم عبدمناة: هالة بنت سويد ابن الغطريف من أزد شنوءة. وشنوءة: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ابن الاسد بن الغوث، وإنما سموا شنوءة؛ لشنان كان بينهم. والشنان: البغض.

من يطلق عليم لقب قرشى: قال ابن هشام: النضر: قريش، فن كان من ولده فهو قرشى، ومن لم يكن من ولده فأيس بقرشى. قال جرير بن عطية أحد بنى كُليب ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: فما الام التى ولدت قريشا بمقرفة النجار ولا عقيم (٢) وما قرم بأنجب من أبيكم وما خال بأكرم من تميم (٣)

يعنى: برة بنت مر، أخت تميم بن مر، أم النضر. وهذان البيتان في قصيدة له.

ويقال: فيهر بن مالك: قريش، فن كان من ولده فهو قرشى، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشى، وإنما سميت قريش قريشا من التقرش، والتقرش: التجارة والإكتساب. قال رؤية بن المجاج:

قد كان يغنيهم عن الشُّغُنُّوشُ وَالخِشْلِ مَن تَسافط القروش شحم ومحض ليس بالمغشوش

قال اين هشام: والشُغوش: قد يسمى: الشغوش. والخشل: رءوس الخلاخيل والأسورة ونحوه (٤). والقروش: التجارة والاكتساب، يقرل: قد كان يغنيهم عن هذا شحم ومحض، والحض: اللبن الحليب الخالص.

<sup>(</sup>۱) وزاد الطبرى فى ولد كنانة : عامراً والحارث والنضير وغَـنـُـماوسعداً وعوفاً وجرول والحدال وغــُـزُوان م انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ١ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) المقرفة : اللَّتيمة . والنجار : الآصل (٣) القرم هنا : السيد من الرجال .

<sup>(</sup>٤) بريقال الخشل : حل شجر الدوم . والقروش : ماتساقط من حتاته وتقشر منه .

وهذه الابيات في أرجوزة له. وقال أبو جلدة اليشكري، ويشكر: بن بكر بن وائل: إخوة قرَّشوا الذنوب علينا في حديث من عمرنا وقديم وهذا البيت في أبيات له .

> قال ابن إسحاق: ويقال. إنما سميت قريش قريشا: لتجمعها من بعد تفرقها. ويقال للتجمع : التقرش (١١ .

أُولِهِ وَالنَّصْرُ وَأَمْهَا نَهُمْ : فولد النَّضر بن كنانه رجلين : ما لك بن البِّنضر ، ويخلد بن النضر ، فأم مالك : عاتـكة بنت عَـدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان ، ولا أدوى أهى أم يخلد أم لا.

قال ابن هشام : والصلت بن النضر \_ فيما قال أبو عمرو المدتى \_ وأمهم جميعاً : بنت سعد ابن ظرِب العَدُّوانى . وعدوان : بن عمر بن قيس بن عيلان . قال كَشُكَيِّر بن عبد الرحن ــ وهوكثير عزة أحد بني مُسلَّيج بن عمرو ، من خزاعة :

لمكل هجان من بني النضر أزهرا(١) رأيت ثياب العَسَب مختلط السَّدَى بنا وبهم والحضرمي المُخَصَّرا(٢) أراكأ بأذناب الفوائج أخضراك

أليس أبى بالعملت أم ليس إخوتى فإنالم تىكونوامن بنىالنضر، فاتركوا قال: وهذه الآبيات في قصيدة له .

والذين يسمزونن إلى الصلت بن النضر من خزاهة : بنو مُسلَّمِح بن عمرو ، وهط كشسر عزة .

<sup>(</sup>١) انظر ماقيل في قريش مفسلا في الروض الآنف بتحقيقنا جـ1 من صفحة ١١٥ – ١١٧

<sup>(</sup>٧) الهجان : السكريم . والازهر : المشهور .

<sup>(</sup>٣) المَـمَـب: برود البين، لانها تصبغ بالمصب ، ولاينبت العصب ولاالورس إلابالين ، يريد: إن قدودنا من قدودهم ، فسدى أثوابنا ، مختلط بسدى أثوابهم . والحضرمي : النمال المخصرة للى تضيق من جانبيها كأنها ناقصة الحصرين.

<sup>(</sup>٤) الفوائج : رؤوس الأودية .

أولاد مالك وفهر وأمهاتهم: قال ابن إسحاق: فولدمالك بن النضر: فهر بن مالك. وأمه: جندلة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي.

قال ابن هشام : وليس بابن مضاض الأكبر .

قال ابن إسحاق: فولد فهدر بن مالك أربعة نفر: غالب بن فهر، ومحارب بن فهر، والحارث بن فهر، وأسد بن فهر، وأمهم: ليلي بنت سعد بن هذيل بن مدركة.

قال ابن هشام: وجَندلة بنت فهر، وهى أم يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم. وأمها: ليلى بنت سعد. قال جرير بن عطية بن الخطنى. وأمها: ليلى بنت سعد. قال جرير بن عطية بن الخطنى. وأمها الخطنى: حذيفة بن بدر ابن سائمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة.

وإذا غضبت ُ رمى ورائى بالحصى أبناء جندلة كخير الجندل وهذا البيت في قصيدة له .

أورود غالب وأمهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد غالب بن فهر رجلين : لؤى بن غالب، وتيم بن غالب ، وأمهما : سلمى بنت عمرو الخزاعى ـــ و تكييم بن غالب الذين يقال لهم : بنو الآدركم (۱) .

قال ابن هشام: وقیس بن غالب ، وأمه : سلمی بنت کعب بن عمرو النحزاعی ، وهی أم لؤی و تیم ابنی غالب .

(۱) الأدرم: المدفون الكعبين من اللحم، يقال: امرأة درماء وكعب أدرم. قال الراجر: قامت تريه خشية أن تُصرما ساقاً بَخَتَ داة وكعباً أدرما وكنك مثل النقا أو أعظكما

والادرم أيضاً: المنقوض الذةن ، وكان تيم بن غالب كذلك ، فسمى: الادرم ، قاله الزبير . وبنوالادرم هؤلاء هم : أعراب مكة ، وهم من قريش الظواهر ( النازلون بظهر مكة )، لا من قريش البطاح ، (قباءُل عبد مناف) وكذلك بنو محارب من فهر ، وبنو مميص بن عامر .

أولار لؤى وأمهائهم: قال ابن إسحاق: فولد لؤى بن غالب أربعة نفر: كعب بن لؤى، وعامر بن لؤى، وعامر وسامة : ماوية (١) بنت كعب بن القين بن جَسُسر ، من قَضاعة .

قال ابن هشام: ويقال: والحارث بن لؤى، وهم: جُـُشم بن الحارث، في هِرَّان من ربيعة. قال جرير:

وسعد بن لؤی ، وهم بُسنانة : فی شیبان بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علی بن بـکر ا بن وائل ، من ربیعة .

وبنانة : حاضنة لهم من بنى القيان بن جسر بن شكيت الله، ويقال : سيع الله ، ابن الأسد ابن و َرَرَة بن ثعلبة بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . ويقال : بنت النمر بن قاسط ، من ربيعة . ويقال : بنت بحر م بن ربّان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .

وخريمة بن لؤى بن غالب ، وهم عائدة فى شيبان بن ثعلبة ، وعائدة امرأة من البين<sup>(٣)</sup> ، وهى أم بنى عبيدة بن <sup>و</sup>خريمة بن لؤى .

وأم بنى اؤى كلهم \_ إلا عامر بن لؤى: ماو يَّة بنت كعب بن القين بن جَسْر . وأم عامر ابن لؤى: كَخْشِية بنت شيبان بن محارب بن فهر ،

<sup>(</sup>١) سميت بالماوية، وهي : المرآة، كأنها نسبت إلىالماء لصفائها، وقلبت همزة الماء واوا .

<sup>(</sup>٢) يقال إنهم أعطوا جريرا على هذا الشمر ألف عير رُبِّل ، وكانوا ينتسبون إلى ربيعة في انتسبوا بعد إلا لقريش .

<sup>(</sup>٣) وقال غيره : هي بنت الخيمُس بن قحافة من خشم ولدت لعبيد بن خزيمة مالكا وحارثا ، فهم بنو خزيمة عائدة،ومن بني خزيمة أيضا : بنو حرب بن خزيمة ، قتلتهم المُسَوِّدة في قريتهم بالشام ، وهم يحسبونهم بني حرب بن أمية .

# أمر سامة بن لۋى

هروبم من أغيم وموتم: قال ابن إسحاق: فأما سامة بن لؤى فحرج إلى عمان، وكان بها . ويزعمون أن عامر بن لؤى أخرَجه ، وذلك أنه كان بينهما شىء ، ففقاً سامة عين عامر ، فأخافه عامر ، فحرج إلى عمان . فيزعمون أن سامة بن لؤى بينا هو يسير على ناقته ، إذ وضعت رأسها ترتع ، فأخذت حية بمشفرها ، فهصرتها حتى وقعت الناقة لشقها ، ثم نهشت سامة فقتلته . فقال سامة حين أحس بالموت فها يزعمون :

عَلِيقت ما بسامة العلاقة يوم حلوا به قتيلا لناقه أن نفسى إليهما مشتاقه(١) غالي ، خرجت من غير فافه حذر الموت لم تكن مهراقه ما لمن رام ذاك بالحتف طاقه بعد جيد وجيدة ورشافه(٢)

عین فابکی لسامة بن اۋی

لا أری مثل سامة بن لؤی

بلشّغا عامراً وكساً رسولا
إن تكن فی عمان داری ، فإنی
رب كاس هرقت یا ابن لؤی
ر مت دفع الحتوف یا ابن لؤی
و خروس السری تركشت ردیا

قال ابن هشام: وبلغنی أن بعض ولده أتی رسول الله ــ صلی الله علیه وسلم ــ فانتسب لملی سامة بن لؤی ، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : آلشاعر ؟ فقال له بعض أصحابه: كأنك يارسول الله أودت قوله:

<sup>(</sup>۱) بلسِّغُمَّا عامرًا وكعباً رسولا: يجوز أن يكون «رسولا» مفعولا: ببلغا إذا جعلت الرسول بمعنى : الرسالة ، كما قال الشاعر :

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ، ولا أرسلتهم برسول أى: برسالة ، و إنما سموا الرسالة : رسولا إذا كانت كتابا ، أوما يقوم مقام السكتاب من شعر منظوم .

<sup>(</sup>۲) قوله : وخَسر وسِ السُّسرى تُركت ردياً يريد : ناقة صموتا صبوراً على السرى ، لا تصنجر منه ، فسراها كالآخرس ، والردى التى سقطت من الاعياء .

رب كأس هرقت يا ابن لؤى حذر الموت لم تسكن مهراقه قال: أجل.

# أمر عوف بن لؤى ونقلته

سبب انتمائم إلى عُطفان. : قال ابن إسحاق : وأما عوف بن لؤى فإنه خرج \_ فيا يرعمون \_ في ركب من قريش ، حتى إذا كان بأرض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ، أبطىء به، فانطلق من كان معهمن قومه، فأتاه ثعلبة بن سعد، وهو أخوه في نسب بني ذبيان \_ ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض ابن ركيث بن غطفان . وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض ابن ركيث بن غطفان \_ وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض ابن ركيث بن غطفان \_ فيهان و وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض ابن ركيث بن علي بن غطفان \_ فيهان و عملبة ابن ركيث بن غطفان \_ فيهان . و عملبة \_ فيا يرعمون \_ الذي يقول لعوف حين أبطىء به ، فتركه قومة :

احبس على ابن لؤى جملك تركك القوم ولامة ْرَكَ لك

مطانز مرة: قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، أو محمدبن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد أو ملحقهم بنا، لادعيت بنى مرة بن عوف، إنا لنعرف فهم الأشباه مع ما تعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع، يعنى: عوف بن لؤى .

نسب مرة: قال ابن إسحاق: فهو فى نسب خطفان: مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان ابن بغيض بن ركيف بن خطفان. وهم يقولون إذا ذكر لهم هذا النسب: ماننكره، وما نجحده، وإنه لاحب النسب إلينا.

وقال الحارث بن ظالم بن جدّيمة بن يربوع ــ قال ابن هشام : أحد بني مرة بن عوف حين ــ هرب من النمان بن المنذر ، فلحق بقريش :

<sup>(</sup>١) التاطه : ألصقه به وألحقه بنسبه .

ولا بفزارة الشعشر الرقابا بمكة عليَّموا مضر الضرابا وترك الافربين لنا انتسابا هراق الماء، واتبع السَّرابا(١) وما ألُّفيتُ أنتجع السحابا(٢) بناجية ولم يطلب ثوابا(٣)

فما قومي بثعلبة بن سعد وقومی \_ إن سألت \_ بنولؤى سفهنا باتباع بنى بغيض سفاهة مُخْلف لكبًّا تُروًى فلو طووعت ـ عمرك ـ كنت فيهم وخش رواحة القرشي رحلي

فال ابن هشام ، هذا ما أنشدتي أبو عبيدة منها .

قال ابن إسحاق: فقال الحُـُصين بن الحـُهام المرى، ثم أحدبني سهم بن مرة يرد على الحارث بن ظالم ، وينتمي إلى غطفان :

أقتا على عز الحجاز ، وأنتم أيمُعتلج البطحاء بين الاخاشب (١٤)

ألا لستم منا ، ولسنا إليكم برئنا إليكم من لؤى بن عالب

يعنى : قريشا ، ثم ندم الحصين على ما قال ، وعرف ما قال الحارث بن ظالم ، فانتمى إلى قريش ، وأكذب نفسه ، فقال :

تبينت فيه أنه قول كاذب

ندمت على قول مضى كنت قلته

<sup>(</sup>١) المخلف: المستقى للباء.

<sup>(</sup>٢) وما ألفيت انتجع السحابا . أى : كانوا يغنونني بـِسـيـْـبهم ومعروفهم عن انتجاع السحاب، وارتياد المراعي في اللاد.

<sup>(</sup>٣) وخَـش ً رَوَاحة القرشي رحلي بناجية . أي : بناقة سريعة يقال : خش السهم بالريش، إذا راشه به ، فأراد : راشني وأصلح رحلي بناجية ، ولم يطلب ثوابا بمدحه بذلك . ورواحة هذا : هو رواحة بن مُستقذ بن مَعيص بن عامر كان قد ربع في الجاهلية أي : رأس ، وأخذ ربع الغنيمة .

<sup>(</sup>٤) بمعتلج البطحا. : أى حيث تعتلج السيول ، والاعتلاج عمل بقوة . والأخاشب : جبال مـكة ، وقد يقال لـكل جبل : أخشب .

فليت لسانى كان نصفين منهما بكيم، ونصف عند بجرى الـكواكب أبونا كنانى بمكة قبره بمغتلج البطحاء بين الاخاشب لنا الرئبع من بيت الحرام و راثة وربعالبطاح عند دار ابن حاطب (۱)

أى أن بني لؤى كانوا أربعة : كعبا ، وعامراً ، وسامة ، وعوفا .

قال ابن إسحاق : وحدثنى من لا أتهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرحال من بني مرة : إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم ، فارجعوا إليه .

أشراف مرة: قال ابن إسحاق: وكان القوم أشرافا فى غطفان، هم سادتهم وقادتهم. منهم: هرم بن سنان بن أبى حارثة، وخارجة (٢) بن سنان بن أبى حارثة، والحارث بن عوف، والحصين بن الحمام، وهاشم بن حرملة الذى يقول له القائل:

أحيا أباه هاشم بن حرملة(٣) يوم الهباءات ويوم اليعملة ترى الملوك عنده مغربله(١٤) يقتل ذا الذنب ، ومن لا ذنب له

<sup>(</sup>۱) قوله : لنا الربع بضم الراء ، يريد : أن بنى لؤى كانوا أربعة : أحدهم : أبوهم ، وهو عوف ، وبنو لؤى هم : أهل الحرم ، ولهم وراثمة البيت .

<sup>(</sup>٢) خارجة بن سنان الذى تزعم قيس أن الجن اختطفته لتستفحله نساؤها لبراعته ونجدته ، ونجابة نسله،

<sup>(</sup>٣) هاشم بن حرملة هو : جد منظور بن زيّان بن يسار الذي كانت بنته زجلة عند أبن الزبير ، فهو جد منظور لأمه ، واسمها : قهمطسم بنت هاشم . كانت قهطم قد حملت بمنظور أربع سنين ، وولدته بأضراسه ، فسمى منظورا لطول انتظارهم إياه .

<sup>(</sup>٤) قيل معناه: منتفخة ، وذكروا أنه يقال: غربل القتيل إذا انتفخ، وهذا غير معروف، وإن كان أبو عبيد قد ذكره فى الغريب المصنف، وأيضا: فإن الرواية بفتح الباء مغر كلة ،وقال بعضهم: معناه: يتخير الملوك فيقتلهم، والذى أراه فى ذلك أنه يريد بالنربلة استقصاءهم و تتبعهم.

قال ابن هشام: أنشدنى أبوعبيدة هذه الأبيات لعامر الخصنى: خصفة بن قيس بن عيلان: أحيا أباه هاشم بن حرمله يوم المباءات ويوم النيك شكله ترى المباءات عنده مُخربله

يقتل ذا الذنب ، ومن لا ذنب له !! ورحه الوالدات ، مُشَكلة

وحدثنى أن هاشما قال لعامر: قل فى بيتا جيدا أثبك عليه ، فقال عامر البيت الآول ، فلم يعجب هاشما ، ثم قال الثانى ، فلم يعجبه ، ثم قال الثالث ، فلم يعجبه ، فلما قال الرابع : يقتل ذا الذهب ، ومن لاذهب له !!

أعجبه ، فأثابه عليه (١) .

قال ابز, هشام: وذلك الذي أراد المحبيت بن زيد في قوله:

وهاشم مرة المفنى ملوكا بلا ذنب إليه ومذنبينا وهذا البيت فى قصيدة له . وقول عامر : يوم الهباءات . عن غير أبى عبيدة قال إن اسحاق : قدم له جدال مرف كالمرف عبد كالمرف قد المراد الم

قال ابن إسحاق : قوم لهم صيت وذكر فى غطفان وقيس كابها ، فاقاموا على نسيهم ، وفيهم كان البَـسُــل (١> .

### أمر البسل

تعريف البسل: والبيسل ب فيا يزعمون ب نسيتهم ثمانية أشهر حُرُم ، لهم من كل

لا خاب مِن نفعك من رجاك كبشلا ، وعادى الله من عاصلاك وكان عمر بن الخطاب يقول في أثر الدعاء : آمين وبسلا ، أي : استجابة .

<sup>(</sup>١) إنما أعجب هاشما هذا البيت ؛ لانه وصفه فيه بالمعر والامتناع ، وأنه لا يتخاف حاكما يُستدى عليه ، ولا يركة من طالب ثار .

سنة من بين العرب ، قد عرفت ذلك لهم العرب لا ينسكرونه ، ولا يدفعونه ، يسيرون به إلى أى بلاد العرب شاءوا ، لا يخافون منهم شيئا ، قال زهير بن أبي سلمي، يعنى بني مرة .

نسب زهیر بن أبی سلمی : قال ابن هشام : زهیر أحد بنی مُسرَ یُسنکة بن أد بن طابخة أبن الیاس بن مضر ، ویقال : زهیر بن أبی سلمی من غطفان ، ویقال : حلیف فی غطفان .

تأمل، فإن تُنَقَّو النَّمَرَوْرَاة (١) منهم وداراتها لا ُتقَّو منهم إذاً نخل بلاد بها نادمتهم وألفتهم فإن مُتقَّويًا منهم فإنهم بسل أى: حرام، يقول: ساروا في حرمهم.

قال ابن هشام : وهذان البيتان في قصيدة له .

قال ا بن إسحاق : وقال أعشى بن قيس بن ثعلبة : ﴿

أجارتكم بسل علينا محرم وجارتنا حل لكم وحليلها قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له.

أولاد كعب وأمهم: قال ابن إسحاق: فولد كعب بن لؤى ثلاثة نفر: مرة بن كعب، وعدى بن كعب، وهمُصَيْفُ بن كعب، وأمهم: وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر ابن مالك بن النضر،

أولاد مرة وأمهاتهم : فولد مرة بن كعب الالله نفر: كلاب بن مرة، وتيم ابن مرة،

<sup>(</sup>۱) وقع فى بعض النسخ المرورات بناء ممدودة ، كأنه جمسُع مرّور ، وليس فى الكلام مثل هذا البناء ، وإنما هو المروراة بهاء مما ضوعفت فيه العين واللام ، فهو فكسَلمُعلَة مثل صحمحة ، والآلف فيه منقلبة عن واو أصلية، وهذا قول سيبويه جعله مثل : تشجّو جاة . والمروراة اسم مكان كان فيه هذا اليوم .

<sup>(</sup>٢) يقظة بن مرة بفتح القاف ، وقد وجدته بسكون القاف فى أشعار مُـدح بها خالد بن الوليد ، فنها قول الشاعر:

فأم كلاب: هند بنت شُرَير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر بن ما لك بن كنانة بن خريمة . وأم يقظة : البارقية ، امرأة من بارق ، من الاسد من اليمن. ويقال : هي أم تيم . ويقال : تيم هند بنت شُرَير أم كلاب .

نسب بار ق : قال ابن هشام : بارق(۱) : بنو عدى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة ابن امرىء القيس بن تعلبة بن مازن بن الاستد بن الغوث ، وهم فى شكنتُوءة ، قال الكيت ابن زبد(۲) :

وأزاد شنوءة الدرءوا علينا بِعِمْم يحسبون لها قرونا(٢) فا قلنا لبارق: قد أسأتم وما قلنًا لبارق: أعتبونا قال: وهذان البيتان في قصيدة له. وإنما سموا ببارق؛ لانهم تبعوا البرق.

ولدا كلاب وأمهما: قال ابن إسحاق: فولد كلاب بن مرة رجلين: قصى بن كلاب، وزهرة بن كلاب. وأمهما: فاطمة بنت سعد بن سيكل أحد بنى اكبدكة ، من جُسشُمة الازد، من الين، حلفاء فى بنى الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة .

نسب معشمة: قال ابن هشام :ويقال : مجمشه الاستد ، وجعشمة الازد ، وهو جعشمة ابن يشكر بن مبشر بن صعب بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الاسد بن الغوث ، ويقال :جعشمة بن يشكر بن ممبشر بن صعب ابن نصر بن زهران بن الاسد بن الغوث .

<sup>=</sup> وأنت لمخزوم بن يقظة جُدنة كلا اسميك فيها ماجد وابن ماجد وأم مخزوم بن يقظة جد بنى مخزوم : كلبة بنت عامر بن لؤى .

<sup>(</sup>۱) سَمُسُوا: بارق؛ لأنهم اتبعوا البرق، وقد قيل: إنهم نزلوا عند جبل يقال له: بارق، فسموا به.

<sup>(</sup>٢) هو ابن زيد أبو المستهل من بني أسد .

<sup>(</sup>٣) أَى : يناطحون بلاءُ سُدَّة ولا قوة كالكباش الجمالق لاقرون لها، ويحسبون أن لهم قوة ،

و إنما سُموا الجدَرَة ؛ لأن عامر بن عمرو بن جُمعُمهُ (ا) تُزوج بنت الحارث بن مضاض الجرهمي. وكانت جرهم أصحاب الكعبة . فبني للسكبة جداراً ، فسمى عامر بذلك : الجادر ، فقيل لولده : الجدرة لذلك ٢٦١

قال ابن إسحاق: ولسعد بن سُـيَــُك يقول الشاعر:

ما نرى فى الناس شخصاً واحداً من علمناه كسعد بن سيكل فارسا أضبط ، فيه عُــشرة وإذا ما واقف القـر ن نول(٢) فارسا يستدرج الخيل كا اســ تدرج الحر القيطامي الحجكل (١) قال ابن هشام: قوله : كما استدرج الحر . عن بعض أهل العلم بالشعر .

نع بنت كالاب وأمها وولداها: عال ابن هشام: ونعم بنت كلاب ، وهى أم سعد وسعيد ابنى سهم بن عمرو بن همُنصيص بن كعب بن لؤى ، وأمها: فاطمة بنت سعدبن سَميسَل .

أورود قصى وأمرم : قال ابن إسحاق : فولد قصى بن كلاب أربعة نفر وامرأتين : عبد مناف بن قصى ، وعبد الدار بن قصى ، وعبد العَـرْكى بن قصى ، وعبد قصى بن قصى ، وتخسر بنت قصى ، وبرة بنت قصى ، وأمهم : حُـبُّى بنت حُـلَـيل بن حَبَـشية بن سَـلول بن كعب ابن عمرو الخزاعى .

قال ابن هشام: ويقال: حُمُبِّشيه بن سلول.

أولار عبر مناف وأمرهاتهم : قال ابن إسحاق : فولد عبد مناف – واسمه : المغيرة بن قصى ــ أربعة نفر : هاشم بن عبد مناف ، وعبد شمس( ) بن عبد مناف ، والمطلب

<sup>(</sup>١) بعض النسخ زيادة خريمة خطأ ، إنما هو: عمرو بن جعشمة .

<sup>(</sup>۲) يروى.أن السيل ذات مرة دخل الكعبة ، وصدع بنيانها ،ففزعت لذلك قريش ، وخافوا انهدادها إن جاء سيل آخر ، وأن يذهب شرفهم ودينهم ، فبني عامر لها جدراً .

<sup>(</sup>٣) الاضبط الذي يعمل بكلتا يديه ، والعسرة : الشدة . والقرن : الشديد في الحرب .

<sup>(</sup>١) الحر القطامي : الصقر.

<sup>(ُ</sup>ه) وكان تلوا لهاشم ، ويقال: كانا توأمين ، فو ُلد هاشم ، ورجله فى جبهة عبد شمس ملتصقة ، فلم يقدر على نزعها إلا بدم ، فكانوا يقولون: سيكون بين ولدهما دماء ، فكانت تلك الدماء ما وقع بين بنى هاشم ، وبين بنى أمية بن عبد شمس .

<sup>(</sup>٧ ـ السيرة النبوية)

ابن عبد مناف ، وأمهم : عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلة بن بُهُ شَكَة ابن سُلكيم بن منصور بن عكرمة ، ونوفل بن عبد مناف ، وأمه : واقدة بنت عمروالمازنية . مازن : بن منصور بن عكرمة .

قال ابن هشام : فبهذا النسب خالفهم عتبة بن غروان بن جابر بن وهب بن تشسيسب بن. مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة .

قال ابن هشام: وأبو عمرو، وتماضر، وقلابة، وحَـيَّـة، ورَكِيْطة، وأم الْأخْم، ، وأم سفيان: بنو عبد مناف.

فَامَ أَبِي عَرُو: رَيَطَة ، امرأة من ثقيف ، وأم سائر النساء : عاتبكة بنت مرة بن هلال أم هاشم بن عبد مناف . وأمها صفية بنت حوثزة بن عمرو بن سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وأم صفية: بنت عبدالله بن سعد العشيرة (١) بن مسَدُ حج .

أولاد هاشم وأمهاتهم: قال ابن هشام: فولدهاشم بن عبدمناف أربعة نفر ، وخس نسوة: عبد المطلب بن هاشم ، وأسد بن هاشم ، وأبا صَيْدُق بن هاشم ، ونضلة بن هاشم ، والشّيفاء ، وخالدة ، وضعيفة ، ورقية ، وحية . فأم عبد المطلب ورقية : سلمي (٢) بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غكثم بن عدى بن النجار . واسم النجار : تَمْمُ الله بن ثعلبة بن عمرو بن عامر .

وأمها : عُسيرة بنت صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار . وأم عميرة : سلى بنت عبد الأشهل النجارية . وأم أسد : قَيَدُلة بنت عامر بن مالك المخزاعي . وأم أبي صيني و حَسيدة : هند بنت عمرو بن ثعلبة الخزرجية . وأم تحصلة والشسفاء : امرأة من قضاعة . وأم خالدة وضعيفة : واقدة بنت أبي عدى المازية .

<sup>(</sup>۱) فى هذا السكلام وهم لأن سعد العشيرة بن مذحج هو أبو القبائل المنسوبة إلى مذحج إلا أقلها ، فيستحيل أن يكون فى عصر هاشم من هو ابن له لصلبه ، ولسكن هكذا رواه البرق عن ابن هشام ورواه غيره : بنت عبد الله من سعد العشيرة ، وهى رواية الغسانى .

 <sup>(</sup>٢) وأمها : عُستيرة بنت صحر المازنية ، وابنها : عمرو بن أَحَييْحة بن الجلاح ،
 وأخوه : معبد، ولدتهما لاحيحة .

## أولاد عبد المطلب بن هاشم

أولاد عبد المطلب وأمهاتهم : قال ابن هشام : فولد عبد المطلب بن هاشم عشرة نفر ، وست نسوة : العباس ، وحمزة ،وعبدالله ، وأبا طالب \_ واسمه . عبد مناف() \_ والزبير (۱) ، والحارث ، وكحملا (۱) ، والمقوام (۱) ،وضرارا ، وأبا لهب (۱) \_ واحمه عبد العُمراً ي \_ وصفية ، وأم حكم البيضاء ، وعاتكة ، وأميمة ، وأروك ، وبَراة .

#### (١) وله يقولُ عبدُ المطلب:

أوصيك يا عبد مناف بعدى بمؤتم بعد أبيه فرد مات أبوه وهو حلف المهد

(۲) الزبیر ، وهو أكبر أعهم النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو الذي كان 'ير'قِصِ النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو طفل ، ويقول :

> محد بن عَبْدكم عشت بعيش أنعكم ف دولة ومغنم دام سجيس الأزلم

وبنته: ضباعة كانت تحت المقداد. وعبد الله ابنه: مذكور في الصحابة \_ رضى الله عنه \_ وكان الزبير \_ رضى الله عنه \_ يكنى أبا الطاهر بابئه: الطاهر، وكان من أظرف فتيان قريش، وبه سمى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ابنه الطاهر. وأخبر الزبير عن ظالم كان بمكة أنه مات، فقال: بأى عقوبة كان موته؟ فقيل: مات حنف ألفه، فقال: وإن، فلا بد من يوم ينصف الله فبه المظلومين، فني هذا دليل على إقراره بالنعث.

- (٣) تجعشلا: بتقديم الجيم على الحاء ، هكذا رواية الكتاب . وقال الدار تطنى هو :
   حجل بتقديم الحاء .
  - (٤) المقوم لم يعقب إلا بنتا اسمها : هند .
- (ه) واسمه : عبد العُسْرَ عَى ، وكنى : أبا لهب لإشراق وجهه ، وكان تتخشد مة منالله \_\_ تعالى \_\_ للماصار إليه من اللهب ، وأمه : لبنى بنتها جر بكسر الجميم من يني ضاطرة بضادمنقوطة .

فأم العباس وضرار: تُستيسلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيدمناة ابن عامر سن أبن عامر سن ويدمناة ابن عامر سـ وهو المشحيان ــ بن سعد بن الحزرج بن تيم اللات بن النشميس بن قاسط بن هيسنب ابن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. ويقال: أفصى بن دُعشمين بن جديلة .

وأم حزة والمقوم وكحشل ــ وكان يلقب بالنيداق لكثرة خيره، وسعة ماله ــ وصفية: هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زمرة بن كلرب بن مرة بن كعب بن لؤى،

وأم عبد الله ، وأبي طالب ، والزبير ، وجميع النساء غير صفية : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن ما لك بن النصر. وأمها : صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن ما لك بن النصر .

وأم صخرة : تخمس بنت عبد بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر ،

وأم الحارث بن عبد المطلب: سمراء بنت جندب بن جُسحَير بن رئاب بن حُبَيْب بن سُمُواءة بن عامر بن صعصمة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة .

وأم أبي لهب: لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن كسارِطر بن حُسبِهُ شبية بنسلول بن كعب البن عمرو الخزاعي .

أم رسول الله مملى الله عليه وسلم وأمهاتها : قال ابن هشام فولد عبد الله بن عبد المعللب : رسول الله حليه وسلم حسيد ولد آدم ، محمد بن عبد الله بن عبد المعللب، صلوات الله وسلامه ورحمته و بركاته عليه وعلى آله .

وأمه : آمنة بلت وهب بن عبد مناف بن زهره (۱۱ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن عالب بن فهر بن مالك بن النضر .

<sup>(</sup>١) فى المعارف لابن قتيبة: أن زهرة اسم امرأة عرف بها بنو زهرة، وهذا منكر غير معروف ، بو إنما هو اسم حدم ــ كا قال ابن إسحاق: والزهرة فى اللغة: إشراق فى اللون، أي أون كان من بيامِن أو غيره.

وأمها: برة بنت عبد العُـُزَّى بن عثمان بن عبد الدار بن صى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر .

وأم برة : أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بي اوى بن غالب بن فهر بن ما لكِ بن النضر .

وأم أم حبيب : برة (١) بنت عوف بن 'عبيد بن 'عويج بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر .

قال ابن هشام: فرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أشرف وله آدم حسبا ، وأفضلهم نسبا من قبل أبيه ، وأمه ــ صلى الله عليه وسلم .

#### حديث مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم

امنفار زمزم: قال: حدثنا أبى محمد عبد الملك بن هشام، قال: وكان من حديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ماحدثنا به زياد بن عبد الله السكاتى، عن محمد بن إسحاتى المطلى: بينها عبد المطلب بن هاشم نائم فى الحرجشر، إذ أتى ؛ فأمر يحفر زمزم ، وهى د فنتن بين صنعى قريش : إساف و نائلة ، عند منحر قريش . وكانت جرهم دفنتها حين ظمنوا من مكة ، وهى : بتر إسماعيل بن إبراهيم \_ عليهما السلام \_ التى سقاه الله حين ظمى و وحو صغير ، فالتمست له أمه ما ه فلم تجده ، فقامت إلى الصفا تدعو الله، وتستغيثه لإسماعيل ، ثم أتت

<sup>(</sup>۱) ذكرنى آخر أمها ته صلى الله عليه وسلم: برة بنت عوف بن عُبُسِيِّد بن عُمُوكِيْج بن عقبى وهن كلبن قرشيات ؛ ولذلك وقف فى بَرَّة ، وإن كان قد ذكر أهل النسب بعد هذا : أم برة ، وأم أمها ، وأم أم الام ، ولكنبن من غير قريش ، قال محمد بن حبيب : وأم برة ، قسلابة بنت الحارث بن ما تلك بن طابخة بن صعصعة بن غادية بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل ، وأم قلابة : أميمة بنت ما لك بن غسنم بن لحيان بن غادية بن كعب ، وأم أميمة - دبّة بنت الحارث بن لحيان بن غادية بن كعب ، وأم أميمة - دبّة بنت الحارث بن لحيان بن غادية ، وأمها : بنت كمف الظلم من القيف ، وذكر الزبير قلاقة بنت الحارث ، وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أقدم شهراء هذيل ، بنت الحارث ، وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أقدم شهراء هذيل ، بنت الحارث ، وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أقدم شهراء هذيل ، بنت الحارث ، وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أقدم شهراء هذيل ، بنت الحارث ، وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أقدم شهراء هذيل ، بنت كم بنت الحارث ، وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أقدم شهراء هذيل ، بنت كم بنت الحارث ، وزعم أن أباها الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أندم شهراء هذيل ، بنت كم بنت الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أقدم شهراء هذيل ، بنت كم بنت الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أندم شهراء هذيل ، بنت كم بنت الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أندم شهراء هذيل ، بنت كم بنت كم بنت الحارث كان يكنى : أبا قلابة ، وأنه أندم شهراء هذيل ، بنت كم ب

المروة ففعلت مثل ذلك. وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام، فهمر له بعَـقـبه (1) فى الارض، فظهر الماء، وسمعت أمه أصوات السباع فخافتها عليه، فجاءت تشتد تحوه، فوجدته يفحص، بيده عن الماء من تحت شده ويشرب، فجعلته حسيا(٢)

#### أمر جرهم ودفن زمزم

ولاة البيت مي وامر إسماعيل: قال ابن هشام: وكان من حديث جرهم ، ودفتها زمزم ، وخروجها من مكة ، ومن ولى أمر مكة بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ، ماحدثنا به زياد بن عبد الله البيكائى عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال: لما توفى إسماعيل بن إبراهيم ولى البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل ـ ما شاء الله أن يليه ـ ثم ولى البيت بعده : مُضاص بن عمرو الجرهمي .

· قال ابن هشام : ويقال : مِضاض بن عمرو الجرهمي .

(۱) ولذلك زمزم تسمى : كمشرة جبريل بتقديم الميم على الزاى ، ويقال فيها أيضاً : هزمة جبريل ، لانها كمر مُسَة (أى نقرة ) فى الأرض ، وحكى فى اسمها : رُمَازِمُ وزمرم ، حكى ذلك عن المسطرز ، وتسمى أيضاً : طعام طُمشم ، وشفاء سسقشم ، وقال الجسُر بي : سميت زمزم ، برمزمة الماء ، وهى صوته ، وقال المسعودى : سميت زمزم ؛ لان الفسُرس كانت تخرج اليها فى الزمن الأول ، فزمزمت عليها . والزمزمة : صوت تخرجه الفسُرس من خياشيمها عتد شرب الماء : وقد كتب عمر \_ رضى الله عنه \_ إلى عماله : أن انهوا الفرس عن الزمزمة ، وأنشد المسعودى :

زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الاقدم

وذكر البرق عن ابن عباس ــ رضى الله عنه ــ أنها سميت: زمزم لاتها وُمَّتُ للهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

(٢) الحسى: الحفيرة الصغيرة ، أو هو ما يختني في الرمل ، فإذا تبش ظهر .

بغى جمرهم وقاطوراء: قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل، وبنو نابت مع جدم : مصاص ابن عمرو وأخوالهم من جرم (١) ، وجرم وقطوراه (٢) يومئذ أهل مكة ، وهما ابناعم ، وكانا ظعنا من اليمن ، فأقبلا سيارة ، وعلى جرم : مُسضاض بن عمرو ، وعلى قطوراء : السَّمَيدع (٢) زجل منهم ، وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم أمرهم . فلما نزلا مكة رأيا بلداً ذا ماء وشجر ، فأعجبهما فنزلا به . فنزل مضاض بن عمرو بمن معه من جرم بأعلى مكة بقيمية عان ، فما حاز . ونزل السميدع بقطوراء ، أسفل مكة بأجسياد ، فما حاز : فكان مضاض بعشر من دخل مكة من أسفلها ، وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلها ، وكل فى قومه لايدخل واحد منهما على صاحبه . ثم إن جرم وقطوراء بغى بعضهم على بعض ، وتنافسوا الملك بها ، ومع مضاض يومئذ : بنو إسماعيل وبنو نابت ، وإليه ولاية البيت دون السميدع ، فصار بعضهم إلى بعض ، فحرج مضاض بن عمرو من قعيقمان فى كتيبته سائرا إلى السميدع ، ومع كتيبته عُدتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب، يقعقع بذلك معه، فيقال ماسمى قعيقمان : بقميقمان إلا لذلك (١) ، وخرج السميدع من أجياد ، ومعه الخيل والرجال ؛

<sup>(</sup>۱) هو قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ، ويقال : جرهم بن عابر ، وقد قيل : إنه كان مع نوح عليه السلام فى السفينة ، وذلك أنه من ولد ولده ، وهم من العرب العاربة، ومنهم تعلم إساعيل العربية. وقيل إن الله تعالى أنطقه بها إنطاقا، وهو ابن أربع عشرة سنة.

<sup>(</sup>۲) هو قطوراً : بن کسَر کر .

<sup>(</sup>٣) هو السميدع بن هو ثر \_ بثاء مثلثة \_ قيدها البكرى \_ ابن لاى بن قطورا بن كركر بن عملاق ، ويقال : إن الزّ بشاء الملكة كانت من ذريته ، وهى بنت عمرو بن أذينَــُــة ابن ظكر ب بن حسان ، وبين حسان وبين السميدع آباء كثيرة ، ولا يصح قول من قال : إن حسان ابنه لصّلبه ، لبعد زمن الزباء من السميدع .

<sup>(</sup>٤) وقيل إنما سمى بهذا الاسم حين نول تثبيع مكه ، ونحر عندها وأطعم ، ووضع سلاحه وأسلحة جنده بهذا المكان ، فسمى : قسيقمان بقنقمة السلاح فيه .

فيقال به ماسمى أجياد: إلا لخروج الجياد (١) من الحيل مع السميدع منه . فالتقوا بفاضح ، واقتتلوا قتالا شديداً ، فقت السميدع ، وفيضحت قطورا . فيقال : ماسمى فاضح : فاضحا إلا لذاك . ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح ، فساروا حتى نزلوا المطابخ : شعبا بأعلى مكة ، واصطلحوا به ، وأسلوا الآمر إلى مُصاص . فلما مجمع إليه أمر مكة ، فصار ملكها له نحر الناس فأطعمهم ، فاطنبخ الناس وأكلوا ، فيقال : ماسميت المطابخ إلا لذلك . وبعض أهل العلم يزعم أنها إنما سميت المطابخ ، لما كان تُسبع نحر بها ، وأطعم ، وكانت منزله . فكان الذي كان بين مضاض والسميدع أول بغى كان بمكة فها يزعمون . ا

انتشار وقد إسماعيل: ثم نشر الله ولد إسماعيل بمدكة ، وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحسكام بمدكة ، لاينازعهم ولد إسماعيل فى ذلك لحثواتهم وقرابتهم ، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغى أوقتال . فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا فى البلاد ، فلا يناوتون قوما إلا أظهرهم الله عليهم – بدينهم – فوطئوهم .

## بغی جرهم ونفیهم عن مکت

بنو بكر وغبشاد. يطردود. جرهما: ثم إن جرهما بنوا بمكة ، واستحلوا خلالا من الحرمة ، فظلموا من دخلها من غير أهلها ، وأكلوا مال الكعبة الذي يُهدى لها(٣) ، فرق

<sup>(</sup>۱) لم يسم بأجياد من أجل جياد الخيل ، كما ذكر لأن جياد الخيل لايقال فيها : أجياد ، وإنما أجياد : جمع جبيد .

وذكر أصحاب الاخبار أن مُسخناصا ضرب فى ذلك الموضع أجياد ماتة رجل من العالقة ، فسمى الموضع : بأجياد ، ومن شعب أجياد فسمى الموضع : بأجياد ، ومكذا ذكر ابن هشام فى غير هذا الكتاب ، ومن شعب أجياد تخرج دابة الارض التى تـكلم الناس قبل يوم القيامة ، كذلك روى عن صالح مولى التسوامة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>٢) فن ذلك أن إبراهم عليه السلام ، كان احتفر بثرا قريبة الفَكْثُر عند باب الكمبة ، كان يلق فيها ما يهدى إليها ، فلما فسد أمر جرهم سرقوا مال الكعبة مرة بعد مرة ، فيذكر أن رجلا منهم دخل البئر ليسرق مال الكعبة ، فسقط عليه حجر من شكفير البئر فجبسه فيها ، ثم =

أمرهم. فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وغبشان من خزاعة ذلك، أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكه ؛ فآذنوهم بالحرب فافتتلوا ، فغلبتهم بنو بسكر وغبشان ، فنفوهم من مكة . وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلما ولا بنيا ، ولا يبغى فيها أحد إلا أخرجته ، فكانت تسمى : الناسَّة، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه ، فقال : إنها ماسميت بكة إلا أنها كانت تبك (١) أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا .

معنى بكم: قال ابن هشام: أخبرنى أبو عبيدة: أن بكة اسم لبطن مكة ؛ لانهم يتباكون فيها، أي: يزدحون ، وأنشدنى:

إذا الشريب أخذته أكمّ فخله حتى يبك بكم

أى : فدعه حتى يبك إبله ، أى يخليها إلى الماء ، فتزدحم عليه ، وهوموضع البيت والمسجد . وهذان البيتان لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تمم ..

قال ابن إسحاق: فخرج حمرو بن الحارث بن مشمناض الجرهمى بغزالى السكعبة وبحجر الركن ، فدفتهما فى زمزم وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى الين ، فحزنوا على مافارقوا من أمر مسكة وملسكها حزنا شديداً ، مقال عمرو بن الحارث ن مضاض فى ذلك ٢٠)، و ليس بمضاض الاكبر:

= أرسلت على البئر حية لهار أس كرأس الجدى ، سودا المكتن ، بيينا ، البطن، فكانت تهيب من دنا من بئر الحكمية، وقامت في البئر \_ فها ذكروا \_ نحواً من خسائة عام .

(١) أى تسكسرهم و تقشد عهم ، وقيل : من التشباك" ، وهو : الازدحام ، ومكة من تمكك النطم ، إذا اجتذبت مافيه من المخ ، وتمكك الفصيل ما فى ضرع الناقة ، فكأنها تجتذب إلى نفسها ما فى البلاد من الناس والافوات التى تأتيها فى المواسم .

وقيل: لمماكانت فى بطن واد، فهيئ تمكك المماء من جبالها وأخاشها عند نزول المطر ، وتنجذب إليها السيول. ومن أسماء مكة أيضا: الرأس، وصكلاح، وأم رُحْم، وكُوثى.

(۲) وكان الحارث بن مضاميم بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هي بن ببت بن جرهم الجرهمي قد نزل بقنو تن من أرض الحجاز، فضلت له إبل، فبغاها حتى أنى الحرم، فأراد دخوله، لياخذ إبله، فنادى عمرو بن لحى: من وجد جرهميا، فلم يقتله، قطعت يده، فسمع بذلك الحارث، وأشرف على جبل من جبال مكة، فرأى إبله تشخر، ويُتوزع لحها، فانصرف بائساً خائماً ذليلا، وأبعد في الارض، وهي غربة الحارث بن مضاض التي تضرب بها المثل،

وقائلة والدمع تمسادر سكشب كأن لم يكن بين اكلجون إلى الصفا فقلت لها والقلب منى كأنما بلي نحن كنا أملها ، فأزالنا وكنا ولاة البيت من بعد نابت ونحن ولينا البيت من بعد نابت ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا ألم تُسنكحوا من خير شخص علمته فإن تكنشتكن الدنيا علينا محالما فأخرجنا منها المليك بقكدرة وفيه وحوش ـ لاتشرام ـ أنيسة ﴿ إذَا خرجت منه ، فليست تغادر (١٦٠

وقد شرقت بالدمع منها المحاجر أنيس ولم يسمر بمكة سامر(١) كاجلجه بين الجناحين طائر صروف الليالي ۽ والجُندود العوائر تعلوف بذاك البيت ، والحير ظامر بعز ، فما يحظى لدينا المسكاثر فلیس لحی غیرنا میم فاخر فأبناؤه منا، ونحن الأصاهر(٢) فإن لها حالاً ، وفيها التشاجر كذلك \_ ياللناس \_ تجرى المقادر أقول إذا نام الخلى ولم أنهم : إذا العرش لايبعد سهيل وعامر (٣) وبُسُدُ لت منها أوجها لاأحبها بذلك عضتنا السنون الغوابر وصَرنا أحاديثا وكنا بغبطة بذلك عصتنا السنون الغوابر فسحت دموع العين تبكى لبلدة بها حرم أمن ، وفيها المشاعر(١) وتبكى لبيت ليس يُسؤدُى حامه يظل به أمنًا ، وفيه العصافر (١٠)

قال ابن هشام : , فأبناؤه منا ، ، عن غير ابن إسحاق .

#### (٦) وبعد هذا البيت :

ولم يتربع واسطأ وجَـنـُوبِه لل السر من وادى الاراكة حاضر وأبدلني ربي بها دارغربة بها الجوع ياد ، والعدو المحاصر

<sup>(</sup>١) الحجون بفتح الحاء على فرسخ وثلث من مكة .

<sup>(</sup>٢) خير شخص : هو إسماعيل عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) عامر : جبل من جبال مكة ، يدل على ذلك قول بلال رضى الله عنه : وهل يبدُّو َن لي عامر وطكفيل.

<sup>(</sup>٤) المشاعر : أماكن التعبد في الحج .

<sup>(</sup>٥) أراد: العصافير، وحذف الياء ضرورة؛ ورفع العصافير على المعني، أي: وتأمن فيه العُصَافير ، وتظل به إمناً ، أي : ذات أمن ، ويجوز أن يكون أمشناً جمع آمن مثل : دکشب جمع : راکب

قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث أيضا يذكر بكرا وغبشان ، وساكني مكة الذين خلفوا فيها بعدهم :

ياأيها الناس سيروا إن قصركم أن تصبحواذات يوملا تسيرونا (۱) محثوا المطى، وأرخو من أزِمتها قبل المات، وقَـَصْفُوا ماتقضونا كنا أناسا كا كنتم ، فَنُبِرُ نا فَمْ ، فأنتم كا كنا تسكونونا

قال ابن هشام : هذا ماصح لهمتها . وحدثني بعض أهلالعلم بالشعر : أن هذه الابيات أول شمر قبل في العرب ، وأنها وجَّدت مكتوبة في حجر بالبين(٢) ، ولم يسم لي قائلها .

(١) قصركم : نهايتكم .

(٢) ذكر السميلي هذه الابيات وقال : وألفيت في كتاب أبي بحر سفيان بن العاصي خبرا لهذه الآياتُ ، وأسنده أبو الحارث محد بن أحمد الجعني عن عبدالله بن عبد السلامالبصري، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سليان التمار ، قال أخبرنى ثقة عن رجل من أهلَ اليمامة ، قال : وجد فى بئر بالىمامة ثلاثة أحجار "، وهى بئر كلشم وجَـديس فى قرية يقال لها : مـعــْنيــق ، بينها وبين الحجر ميل ، وهم من بقايا عاد ،غراهم تبع ، فقتلهم . فوجدوا فى حجر ً من الثلاثة الاحجار مكتوبا:

> بالملك ساعده زمانه وعلا شئون الناس شانه فالدهر مخذول أمانه كم من أشَكم مُعَصب بالتاج مرهوب مكانه ن ، وكان ذا كخفيض جنانه للجند مُتُرعة جفانه لم يُسنجه منها اكتنانه عنه ، وناح به قیانه يطحنسه ، مُسفترشا جرانه كالمرء مختلف بنانه، والمرء يقتله لسانه ولقد يُشكرفه سانه

مأمها الملك الذي ما أنت أول من علا أقصر عليك مراقبا قد كان ساعده الزما تجرى الجداول حوله قد فاجأته أ منية و تفرقت أجناده` والدهر من يَعْسَلِتُ به والناس شتى فى الهوى والصدق أفضل شيمة والصمت أسعد للفق ووجدنى الحجر الثانى مكتوباً أبيات:

### استبداد قوم من خزاعة بولاية البيت

قال ابن إسحاق : ثم إن غُمِيشان من خزاعة وليت البيت دون بني بكر بن عبد مناة ، وكان الذي يليه منهم : عمرو بن الحارث الغبشاني ، وقريش إذ ذاك حلول ورصر"م ، وبيوتات. متفرقون في قومهم من بني كنانة ، فوليت خزاعةالبيت يتوارثون ذلك كابراً عن كابر، حتى كان آخره خُسليل بن حَبُشية بن سلول بن كعب بن عرو الخزاعي .

قال ابن هشام : يقال حُبِشية بن سلول .

ليس للدهر ثمر جمل ومنسله في قصور مُسظله ساحبا ذيل حله راة إذ زل زله ذله سيم كثرور الأهلكة واعتراض بعيله كالمقور المدله معلله ـوس عليها

كل عيش تكمله یوم ''بؤسکی و نگسشکی حينا الميش والتكا بينها المرء ناعم فى ظلال ونسمة لایری الشمس مسلئنستا لم يُنقلها ، وبَدَّ لكت \* عـــزة المرء \* آفة العيش والنع وصشل يوم بليلة جواثم والمنسايا بالذى تكره النف

وفي الحجر الثالث مكتوبا:

حُشُواالْمُطِئَّ،وأرخوا من أزمتها قبل الممات وقَسَضُوا ما تقضونا كنا أناساً كما كنتم فغيرنا

يأيها الناس سيروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا دهر فأنتم كا كنا تـكونونا

### ىزوج قصى بن كلاب حى بنت حليل

أولاد قصى ومهى: قال ابن إسحاق: ثم إن قصى بن كلاب خطب إلى حُـليل بن حبشية عبنه حبى، فرغب فيه حليل فزوجه، فولدت له عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العزى، وعبدا. فلما انتشر ولد قصى، وكثر ماله، وعظم شرفه، هلك حُـليل.

مساعدة رزاح لقصى فى تولى أصر البيت: فرأى قصى أنه أولى بالكبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر ، وأن قريشاة ُ رعة (١) إساعيل بن إبراهم وصريح ولده . فكلم رجالا من قريش ، وبنى كنانة ، ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبنى بكر من مكة ، فأجابوه . وكان ربيعة بن حرام من عُدرة بن سمد بن زيد قد قدم مكة بعد ماهك كلاب ، فتروج فاطمة بنت سعد بن سيكل ، وزُ هرة يومنذ رجل ، وقصى فطيم ، فاحتملها إلى بلاده ، فحملت قصيامها ، وأنام زهرة ، فولدت لربيعة رزاحاً . فلما بلغ قصى ، وصار رجلا أتى مكة (٢) ، فأقام بها ، فلما أجابه قومه إلى مادعاهم إليه ، كتب إلى أخيه من أمه ، رزاح بن ربيعة ، يدعوه إلى فسرته ، والقيام معه ، فخرج رزاح بن ربيعة ، ومعه إخوته : حن بن ربيعة ، وعود بن ربيعة ، وجود بن ربيعة ، وجود بن ربيعة ، وجناعة فى حاج العرب ، وهم بحمون لنصرة قصى . وخزاعة ترعم أن حليل بن خبشية أوصى بذلك قصيا وأمره به وم انتشر له من ابنته من الولد ماانتشر . وقال : أنت أولى بالكبة ، وبالقيام عليها ،

<sup>(</sup>١) هكذا بالقاف ، وهى الرواية الصحيحة ، وفى بعض النسخ : فرعة بالفاء ، والقرعة بالقاف هى : نخبة الشى ، وخياره ، وقريع الإبل : فحلها ، وقريع القبيلة : سيدها ، ومنه اشتق الاقرع بن حابس وغيره بمن سَسَتَّى من العرب بالاقرع .

<sup>(</sup>٣) كان قصى رضيعا حين احتملته أمه مع بعلها ربيعة، فنشأولا يعلم لنفسه أبا إلا ربيعة، ولا يدعى إلا له، فلما كان غلاما يَفَكَ أُوكَزَ وَ رَا (دون البلوغ) سابه رجل من قضاعة، فديره بالدعوة، وقال : لست منا ، وإنما أنت فينا ملصق ، فدخل على أمه ، وقد وجم لذلك ، فقالت له : يا بنى صدق ، إنك لست منهم ، ولكن رهطك خير من رهطه ، وآباؤك أشرف من آبائه ، وإنما أنت قرشى ، وأخوك و بنو عمك بمكة ، وهم جيران بيت الله الحرام ، فدخل في سيارة حتى أتى مكة ، والمعروف أن اسمه : زيد ، وإنما كان قصيا أي بعيداً عن بلده فسمى : قصيا .

وبأمر مكة من خواعة ، فعند ذلك طلب قصى ماطلب (١) ، ولم نسمع ذلك من غيرهم ،. فالله أعلم أى ذلك كان .

# ماكان يليه الغوث بن مر من الإجازة للناس بالحج

وكان الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضريلي الإجازة للناس بالحج من عرفة ، وولدُه من بعده ، وكان يقال له ولولده : صُـوفة (٢)

(۱) وذكر المؤرخون أسبا با لانتقال ولا ية البيت إلى قصى وهو أن حُملت يُسلاكان يُسعطى مفاتيح البيت ا بنته حّبى ، حين كبر وضعف ، فكانت بيدها ، وكان قصى ربما أخدها فى بعض الاحيان، ففتح البيت المناس وأغلقه ، ولما هلك حليل أوصى بولاية البيت إلى قصى، فأبت خراعة أن تُسمضى ذلك لقصى، فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة ، وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده عليهم. ويذكر أيضا أن أبا غُربشكان من خزاعة ، واسمه : سليم - وكانت له ولاية المحبة باع مفاتيح المحبة من قصى برق من فقيل : أخسر من صفقة أبى غبشان ، ذكره المسعودى والاصهاني في الامثال .

وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد مضر إلى خزاعة أن الحرم حين ضاق عن ولد نوار، وبغت فيه إياد أخرجتهم بنو مضر بن نزار، وأجلوهم عن مكة، فعمدوا في الليل الحجر الاسود، فاقتلعوه، واحتملوه على بعير فرزح البعير به، وسقط إلى الارض، وجعلوه على آخر، فرزح أيضا، وعلى الثالث ففعل مثل ذلك، فلما رأوا ذلك دفنوه و ذهبوا، فلما أصبح أهل مكة، ولم يركوه، وقعوا في كرب عظيم، وكانت امرأة من خزاعة قد بَصُرت به حين دفن، فأعلمت قومها بذلك، فينقذ أخذت خزاعة على ولاة البيت أن يتخللوه لم عن ولاية البيت، ويدلوهم على الحجر، ففعلوا ذلك، فن هنا الك صارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن صيرها أبو غيشتكان إلى عبد مناف، هذا معني قول الزبير. (عن الروض الانف). (ع) قال أبو عبيدة: وصوفة وصوفان يقال لكل من ولى من البيت شيئاً من غير أهله، أو قام بشيء من خدمة البيت، أو بشيء من أمر المناسك يقال لهم: صوفة وصوفان. قال أبو عبيدة: لانه بمنزلة الصوف، فيهم القصير والطويل والاسود والاحمر، ليسوامن قبيلة واحدة. وذكر أبو عبد الله أنه حدثه أبو الحسن الاثرم عن هشام بن محمد بن السائب الكاي وذكر أبو عبد الله أنه حدثه أبو الحسن الاثرم عن هشام بن محمد بن السائب الكاي وذكر أبو عبد الله أنه حدثه أبو الحسن الاثرم عن هشام بن محمد بن السائب الكاي و

وإنما ولى ذلك الغوث بن مر ، لأن أمه كانت امرأة من جرهم ، وكانت لاتلد . فنذرت بنه إن هي ولدت رجلا: أن تكتّدق به على السكعبة عبداً لها يخدمها ، ويقوم عليها ، فولدت ، فكان يقوم على السكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جرهم ، فولى الإجازة بالناس من عرفة ، لمكانه الذي كان به من السكعبة ، وولده من بعده حتى انقرضوا . فقال مر بن أد لوفاء نذر أبه :

إنى جعلت رب من بنيه رَبيطة بسكة العليسه فباركن لى بها أليسه واجعله لى من صالح البريه وكان الغوث بن مر في زعموا أذا دفع بالناس قال:

الاهم أنى تابع تكباعه إن كان إثم فعلى قضاعه (١)

معوفة ورمى الجمار: قال ابن إسحاق: حدثنى يحيي بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة، وتجيز بهم إذا نفروا من منى ، فإذا كان يوم النفر أتوا لرمى الجمار، ورجل من صوفة يرمى للناس، لايرمون حتى يرمى. فنكان ذوو الحاجات المتعجلون يأتونه، فيقولون له: قم فارم حتى نرمى معك، فيقول لاوالله، حتى تميل الشمس، فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعجل يرمونه بالحجارة، ويستعجلونه بذلك، ويقولون

<sup>=</sup> قال: إنما سمى الغوث بن مر: صوفة ، لأنه كان لا يعيش لأمه ولد ، فنذرت : اثن عاش لتعلقن برأسه صوفة ، ولتجعلنه كربريطاً للسكعبة ، ففعلت ، فقيل له: صوفة ، ولولده من بعده، وهو: الربيط.

وحدث إبراهيم بن المنذر عن عمر بن عبد العزيز بن عمران ، قال : أخبرتى عقال بن شَهِة قال : قالت أم تميم بن مر ـــ وولدت نسرة ـــ فقالت : لله على " . لأن ولدت غلاماً لاعبه كالله المبيت ، فولدت ، الغوث ، وهو أكبر ولد مر ، فلما ربطته عند البيت أصابه الحر ، فرت به ــ وقد سقط وذوى واسترخى فقالت : ما صار ابنى إلا صوفة ، فسمى صوفة .

<sup>(</sup>۱) سبب قوله: إن كان إثما فعلى قصناعة ، إنما خص قصناعة بهذا ؛ لأن منهم محلين يستحلون الأشهر الحرم ، كما كانت خشم وطىء تفعل ، وكذلك كانت النسأة تقول إذا حرمت صفراً أو غيره من الاشهر بدلامن الشهر الحرام \_ يقول قائلهم: قد حرمت عليكم الدماء المدحسلتين.

له: ويلك 1 قم فارم ، فيأبي عليهم ، حتى إذا مالت الشمس ، قام قرمى ورمى الناس معه . قال ابن إسحاق: فإذا فرغوا من ومى الجمار ، وأرادوا النفر من منى ، أخذت صوفة بجانبي العقبة ، فحبسوا الناس وقالوا : أجيزى صوفة ، فلم يجز أحد من الناس حتى يمروا ، فإذا نفرت صوفة ومضت ، خلى سبيل الناس ، فانطلقوا بعدهم ، فكانوا كذلك ، حتى انقرضوا ، فورثهم ذلك من بعدهم بالقعدد (١) بنو سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكانت من بني سعد في آلى صفوان بن الحارث بن شهرة .

نسب صفوارد بن مِناب : قال ابن هشام : صفوان بنجناب بن شجنة : عُنْطارد بنعوف ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم .

صفوان وبنوه و إجازتهم للناس بالحج : قال ابن إسحاق : وكان صفوان هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة ثم بنوه من بعده ، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام ، كرب بن صفوان، وقال أوس بن تمم بن مغراء السعدى :

لايبرح الناس ماحجوا مُشعرَّ فهم حتى يقال: أجيزوا آل صفوانا قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة لاوس بن مغراء .

#### ماكانت عليه عدوان من إفاضة المزدلفة

ذو الأصبع يذكر هذه الإفاضة: وأما قول ذى الإصبع العند وانى ، واسمه حرثان بن عرو ، وإنما سمى ذا الإصبع ؛ لانه كان له إصبع فقطعها:

عذير الحي من عدوا ن كانوا حَية الارض(١)

- (١) أى بالقرابة ، وذلك أن سمدا هو : ابن زيد مناة بن تميم بن عامر .
- (۲) يقال فلان حية الأرض ، وحية الوادى ؛ إذا كان مَهِمَيباً يُسَدُّعَتَر منه ، كا قيل ؛ يا مُسَحَّكُم بن طفيل قد أتيح لـكم لله در أبيكم حية الوادى يعنى بحية الوادى: عالد بن الوليد رضى الله عنه .

وعذير الحى من عدوان . نصب عذيراً على الفعل المتروك إظهاره ، كانه يقول: هاتوا عذيره ، أى : من يعذره ، فيكون العذير بمعنى : العاذر ، ويكون أيصا بمعنى : العذر مصدرا كالحديث ونحوه .

بغی بعضهم ظلسا فسلم یُروع علی بعض ومنهم کانت السادا ت والموفوت بالقرض ومنهم من یجیز النبا س بالسننة والفرض ومنهم حسکم یقضی فلا یُنقض ما یستضی

أبوسيارة يفيضي بالناسى: وهذه الابيات فى قصيدة له ... فلان الإفاضة من المزدلفة كانت فى عدوان ... فيا حدثنى زياد بن عبدالله البكائى عن محدبن إسحاق ... يتوارثون ذلك كابراً عن كابر، حتى كان آخرهم الذى قام عليه الإسلام أبو سيَّسارة، عُسمَيلة بن الاعزل، (١١) فغيه يقول شاعر من العرب:

خمن دفعنا عن أبى سيارة وعن مواليه بنى فزاره حتى أجاز سالما حماره مستقبل القبلة يدعو جاره قال: وكان أبو سيارة يدفع بالناس على أتان له ، فلذلك يقول: «سالما حماره ، (٢٠).

أمر عامر بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان

ابى الظرب ماكم العرب: قال ابن إسحاق: وأوله: حكم يقضى يعنى: عامر بن ظرب ابن إعمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان العدواني . وكانت العرب لا يكون بينها ناثرة (٣) ،

حتى يجيز سالما حماره

وكانت تلك الاتان سودا. ؛ ولذلك يقول :

لا هُمَّمُ مالى فى الحمار الاسود أصبحت بين العالمين أحسد فَتَقِ أَبَا سيارة المُحَسَّد من شر كل حاسد إذ يحسد (٣) النائرة: الكائنة الشنيعة بين القوم .

( ٨ - السيرة النبوية. ج ١ )

<sup>(</sup>١) وقال غير ابن إسحاق: اسمه:العاص. قاله الخطابي: واسم الاعزل: خاله ، ذكره الاصباني ، ٢

<sup>(</sup>٢) كانت له أتان عورا. خطامها ليف، يقال: إنه دفع عليها في الموقف أربعين سنة، ولياها يعني الراجز في قوله:

ولاعتصلة فى قضاء إلا أسندوا ذلك إليه، ثم رضوا بماقضى فيه، فاختسم إليه فى بعض ما كانوا يختلفون فيه ، فى رجل خنى ، له ماللرجل ، وله ماللرأة، فقالوا : أنجعله رجلا أو امرأة ؟ ولم يأتوه بأمركان أعضل منه . فقال : حتى أنظر فى أمركم ، فوالله مانول بى مثل هذه منكم يامعشر العرب! فاستأخروا عنه ؛ فبات ليلته ساهرا قيلب أمره ، وينظر فى شأنه ، لا يتوجه له منه وجه . وكانت لهجارية يقال لها : شخصيلة ترعى عليه غنمه ، وكان يعاتبها إذا سرحت فيقول : صبّحت والله ياسخيل! وذلك أنها كانت صبّحت والله ياسخيل! وإذا أراحت عليه ، قال : مسسّيت والله ياسخيل! وذلك أنها كانت تؤخر السرح حتى يسبقها بعض الناس ، فلما رأت مهره وقلقه ، وقلة قراره على فراشه قالت : مالك لا أبالك! ما عراك فى ليلتك هذه ؟ قال : ويلك ! دعينى ، أمر ليسمن شأبك ، ثم عادت له بمثل قولها ، فقال فى نفسه : عسى أن تأتى ما أنا فيه بفرج ، فقال : ويحك ! اختصم إلى في ميراث خنى ، أأجعله رجلا أو امرأة ؟ فوالله ما أدرى ما أصنع ، وما يتوجه لى فيه وجه ؟ قال : فقالت : سبحان الله ! لا أبالك ! أتبع ما أدرى ما أمنع ، وما يتوجه لى فيه وجه ؟ قال : فقالت : سبحان الله ! لا أبالك ! أتبع المرأة ، فهى امرأة . قال : مسى سخيل بعدها أوصبحى ، فر جنتها والله ! ثم خرج على المرأة ، فهى امرأة . قال : مسى سخيل بعدها أوصبحى ، فر جنتها والله ! ثم خرج على الناس حين أصبح ، فقضى بالذى أشارت عليه به ١١١ .

# غلب قصی بن کلاب علی أمر مکة و جمعه أمر قریش ومعونة قضاعه له

قصى يتغلب على صوفة: قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العام، فعلت صوفة كما كانت تفعل، وقد عرفت ذلك لها العرب، وهو دين فى أنفسهم فى عهدجرهم وخزاعة وولايتهم. فأتاهم قصى بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنائة وقضاعة عند العقبة، فقال: لنحن

<sup>(</sup>۱) وهو حكم معمول به فى الشرع ، وهو من باب الاستدلال بالامارات والعلامات ، وله أصل فى الشريعة ، قال الله سبحانه: « وجاءوا على قميصه بدم كذب ، وجه الدلالة على السكذب فى الدم أن القميص المُدَرَمَّى لم يكن فيه خرق ولا أثر لانياب الداب ، وكذلك قوله : « إن كان فيصه قدُدُ من فسُبل ، الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم - فى المولود : « إن جاءت به أورق جعداً جُمُمَا لِسِيّاً فهو للذى ر ميت به ، ،

أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فاقتتل الناس قتالا شديداً، ثم الهومت صوفة، وغلبه، قصى طلئ ما كان بأيديهم من ذلك.

قصى يفائل خراعة وبنى بكر: وانحازت عند ذلك خراعة وبنو بكر عن صبى به وعرفوا أنه سيمنعهم كا منع صوفة ، وأنه سيحول بينهم وبين المكعبة وأمر مكة . فلما انحازوا عنه بادأهم ، وأجمع لحربهم ، وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، حتى كثرت القتلى فى الفريقين جميعاً ، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح ، وإلى أن يحكه موا بينهم رجلا من العرب ، فحكوا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالمكعبة وأمر مسكة من خزاعة ، وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة وبنى بكر من قريش وبنى بكر : موضوع يشدخه تحت قدميه ، وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ، ففيه الدية مؤداة ، وأن يخلى بين قصى وبين المكعبة ومكة .

فسمى يعمر بن عوف يومئذ: الشداخ(١) ، لما شدخ من الدماء ووضع منها .

قصى يتولى أمر ممكم: قال ابن إسحاق: فولى قصى البيت وأمر ممكة ، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فلسكوه ، إلا أنه قد أفر للعرب ما كانوا عليه، وذلك أنه كان يراه دينا فى نفسه لاينبغى تغييره ، فأفر آل صفوان وعكة وان والنسأة وشرة ابن عوف على ما كانوا عليه ، حتى جاء الإسلام ، فهدم الله به ذلك كله . فكان قصى أول بنى كعب بن لؤى أصاب مُلكا أطاع له به قومه ، فكانت إليه الحجابة، والسقاية ، والرفادة ، والندوة (۱) ، واللواء ، فحاز شرف مكة كله ، وقطع مكة رباعا بين قومه ، فأنول كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا غليها . ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم فى قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا غليها . ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم في

<sup>(</sup>۱) و يعمر الشداخ هو جد بنى دأت الذين أخذ عنهم كثير من علم الاخبار والالساب وهم عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ، وأبوه : يزيد ، وحذيفة بن دأب ، ودأب هو : ابن كر ق ابن أحمر من بنى يعمر بن عوف الذى شدخ دماء خزاعة ، أى : أبطلها، وأصل الشدخ : المكسر والفضخ ، ومنه الفَرَّة الشادخة ، شبهت بالضربة الواسعة .

منازهم، فقطعها قسى بيد، وأعرافه (١) فسمته قريش: بجمعا لما جمع من أمرها، وتيمنت بأمره، فما تستسكح امرأة، ولايتزوج رجل من قريش، وما يتشاورون في أمر نول بهم، ولا يعقدون لوا الحرب قوم من غيرهم إلافي داره، يعقده لهم بعض ولده، وماتد رع جارية إذا بلغت أن تعدرع من قريش إلا في داره، يشق عليها فيها درعها ثم تدرّعه، ثم ينطلق بها إلى أهلها. فمكان أمره في قومه من قريش في حياته، ومن بعد موته، كالدارين المتبع لا يعمل بغيره، وا تنخذ لنفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضى أمورها: قال ابن خشام: وقال الشاعر:

## قُصی لعمری کان یدعی مجدما به جمَّع الله القبائل من فِهر

:= إليه ، والتندية في الخيل: أن تصرف عن الور د إلى المرعى قريبًا ، ثم تعاد إلى الشرب، ويمو المندسي، وهذه الدار تصيرت بعد بني عبد الدار إلىحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُسَرْ ي بن قصى ، فباعها في الإسلام بمائة ألف درهم ، وذلك في زمن معاوية ، فلامه معاوية في ذلك ، وقال : أبعت مُكرُّمة آبائك وشرفهم ١٤ فقال حكيم : ذهبت المـكارم إلا التقوى . والله : لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر ، وقد بعتها بمائة ألف درهم ، وأشهدكم أن تمنها في سبيلالله ، فأينا المغبون ؟ 1 ذكر خبر حكم هذا : الدارقطني في أسماء رجال الموطأ له . (١) قال الواقدى: الأصح في هذا الخبر أن قريشا حين أرادوا البنيان قالوا لقصى: كيف نصنع في شجر الحرم ، فخذرهم قطعها وخوفهم العقوبة في ذلك ، فـكان أحدهم يحوف بالبنيان حول الشجرة ، حتى تـكورن في منزله . قال : فأول منترخص في قطع شجر الحرم المهنيان عبد الله بن الزبير حين ابتني دوراً بقعيقمان، لكنه جمل دية كل شجرة : بقرة وكذلك يروى عن عمر ــ رضى الله ــ أنه قطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد المعـزّى، كانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة ، وذلك قبل أن يوسع المسجد، فقطعها عمر ـــ وضى الله عنه ـــ ووداها بقرة ، ومذهبمالك ـــ رحمه اللهـــ في ذلك : ألا دية في شجر الحرم . قال : ولم يبلغني في ذلك شيء . وقد أساء من فعل ذلك، وأما الشافعي ـــ رحمهاللهـــ فِمْعُ فَي الدُوحَةُ بَقْرَةً ، وَفَهَا دُونِهَا شَاةً . وقال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يغرسها الناس، ويستنبتونها، فلا فدية على من قطع شيئًا منها، وإن كان من عيدها ، ففيه القيمة بالناً ما بلنت .

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن راشد عن أبيه ، قال: سمعت الساتب بن حَبَّمابي صاحب المقصورة يحدث ، أنه سمع رجلا يحدث عمر بن الخُطَّاب ـــ وهو خليفة ــ حديث قصى بن كلاب، وما جمع من أمر قومه وإخراجه خزاعة وبنى بكر من لهكة، وولايته البيت و.أمر مكة ، فلم يرد ذلك عليه ولم ينكره .

شعر رزاح بن ربيعة في هذه القصة : قال أبن إسحاق : فلما فرغ قصى من حربه ، الصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومه، وقال رزاح في إجابته قُصيًا : لما أتى من قصى رسول فقال الرسول: أجيبوا الخليلا نهضنا إليه نقود الجيّاد ونطرح عنا المكاول الثقيلا نسير بها الليل حتى الصِباح ونكمى النهار ؛ لئلا نزولادا) فهن سراع كورد القَيْطا يُنجبن بنا من قصى رسولا جمعنا من السر من أشمذَ ين ومن كل حي جمعنا قبيلا(٢) فيالك حُلبة ما ليلة تزيد على الألف سيداً رسيلات فلما مررن على عسجر وأسهلن من مستناخ سبيلاك وجاوزن بالركن من وكرقان وجاوزن بالمسرمج حيا حشلولات

مرون على الحيل ما ذَنه وعالجن من مر ليلا طويلالا)

<sup>(</sup>١) نكمى النهار ، أي : نـكمن ونستتر ، والـكـمـِـيُّ من الغرسان ، الذي تــكــــــي بالحديد. وقيل: الذي يَكُم مي شجاعته ، أي: يسترها ً، حتى يظهرها عند الوغي .

<sup>(</sup>٢) الأشمذان: جبلان ، ويقال : اسم قبيلتين .

<sup>(</sup>٣) الحلبة : الجماعة من الخيل. والسيب : المشى السريع . والرسيل : الذي فيه تمهل : أي تمشى سراعا ولسكن فى رفق كما تزحف الحية .

<sup>(</sup>٤) عسجر: اسم موضع.

<sup>(</sup>٥) العرج: واد ناحية الطائف. وفيه جبل من أعظم الجبال، وذكروا أن فيه أوشالا وعيونا عذابا ، وسكانه , بنو أوس بن مزينة .

<sup>(</sup>٦)الحيل:هو الماء المستنقع في بطن واد ، ووجدت في غير أصل الكتاب روايتين ، إحداهما : مررن على الشحيل" والاخرى : مررن على الحِيلـْنى ، فأما الحل : فجمع حلة ، وهي بقلة شأكه . ذكره ابن درَبِد في الجهرة . وأما الحلي ، فيقاًل : إنه ثمر النَّقُطُ فَكَلَانَ وهو نبت .

نُدَى إِ مِن المُوْكِدُ أَفْلاَءُهَا إِرَادَةً أَنْ يُسِتَرَقِنِ الصَّهِيلا(١) ظل انتينا إلى مسكة أبحنا الرّجال قبيلا قبيلا مُناورهم مُمَ حد السيوف وفي كل أوب خلسنا المقولا نخبرهم بصلاب النسو رخابر القوى العرير الذليلا (٢) فتلنا خراعة في دارها وبكراً قتلنا وجيلا فجيلا نفيناهم من بلاد المليك كا لايحلون أرضا سنهولا

فأصبح سبيهم فى الحديد ومن كل حى شفينا الغليلا

معر تعلية القضاعي في هذه القصة : وقال تعلية بن عبدالله بن ذبيان بن الحارث بن سعد بن مُديم القضاعي في ذلك من أمر قصى حين دعاهم فأجابوه :

> إلى عُمُورَى تَهَامة، فالتقينا من الفيفاء في قاعَ يباب فأما صوفة الخنثي ، فحلوا منازلهم محاذرة الضِّراب إلى الأسباف كالإبل الطيّراب(١)

> جلينا الخيل مضمرة تتغالى من الأعراف أعراف الجناب (T) رقام بنو علي اإذ رأونا

#### شعر فیصی: وقال قصی:

أنا ابن العاصين بني لؤى بمكة منولي ، وبها ربيت إلى البطحاء قد علمت معد ومروتها رضيت بها رضيت فلست لغالب إن لم تَمَاثِمًا بها أولاد قيذر ، والنبيت رزاح ناصری ، و به أُسای فلست أخاف ضما ما حییت

<sup>(</sup>١) العوذ: الفرس التي لها أولاد . والافلاء : جمع فلو المهر العظيم .

<sup>(</sup>٢) نخَسبٌزهم: أي: نسوقهم سوقا شديدا.

<sup>(</sup>٣) تغالى : ترتفع في سيرها. والأعراف: الرمل المرتفع، والجناب: موضع ببلاد قضاعة.

<sup>(</sup>١) بنو على ، وهم بنو كنانة ، و إنما سموا ببني على؛ لأن عبد مناة بن كنانة كان ربيبا لعلى ابن مازن من الازد جد سطيح الكاهن ، فقيل لبني كنانة : بنو على ، وأحسبه أراد في هذا الييت بني بكر بن عبد مناة ، لانهم قاموا مع خزاعة .

فلما استقر رزاح بن ربيعة فى بلاده ، نشره الله ونشر حُمنتًا ، فهما قبيلا عُمدرة (١) اليوم . وقد كان بين رزاح بن ربيعة ، حين قدم بلاده ، وبين نهد بن زيد وحو تكه بن أسلم (٢)، وهما بطنان من قضاعة شيء ، فأخافهم حتى لحقوا بالين ، وأجلوا من بلاد قضاعة ، فهم اليوم بالين ، فقال قصى بن كلاب ، وكان يحب قضاعة ونماءها واجتماعها ببلادها ، لما بينه وبين رزاح ، من الرحم ، ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى نصرته ، وكره ماصنع بهم رزاح :

ألا من مُسبلغ عنى رزاحا فإنى قد لحيتك فى اثنتين لحيتك فى اثنتين لحيتك فى بينهمُ وبينى وحوتك بن أسلم إن قوما عنوهم بالمساءة قد عنونى عال ابن هشام: وتروى هذه الابيات لزهير بن جناب الكلي .

قصى يفضل عبد الدار على سائر واره: قال ابن إسحاق: فلما كبر قصى ورق عظمه ، وكان عبد الدار بكر ، وكان عبد مناف قد شرف ف وزمان أبيه ، و ذهب كل مذهب ، وعبد العزى وعبد . قال قصى لعبد الدار: أما والله يابني الالحقنك بالقوم ، وإن كانوا قد شرفوا عليك: لا يدخل رجل منهم المحبة ، حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لوا محربها إلا أنت بيدك ، ولا يشرب أحد بمكة إلا من سقايتك، ولاياً كل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك ، ولا تقطع قريش أمراً من أمورها إلا في دارك ، فأعطاه داره دار الندرة ، التي لا تقضى قريش أمراً من أمورها إلا فيها ، وأعطاه الحبحابة واللواء والسقاية والرفادة .

<sup>(</sup>۱) فى قضاعة : عُـذُورَ تان : عذرة بن رفسيدة ، وهم من بنى كلب بن وبرة . وعذرة ابن سعدبن سـُودِ بن أسلم بنالحاف بن قضاعة ، وأسلم هذا هو بضم اللام من ولد حن بن ربيعة أخى رزاح بن ربيعة .

<sup>(</sup>٢) وليس فى العرب أسلم بضم اللام إلا ثلاثة . اثنان منها فى قصاعة ، وهما : أسلم بن الحاف هذا ، وأسلم بن تَدُول بن تَدُول بن تَدِيم اللات بن رُفَيْدة بن ثور بن كلب ، والثالث فى عك : أسلم بن القياتة بن غابن بن الشاهد بن عك ، وما عدا هؤلاء فأسلم بفتح اللام ، ذكره ابن حبيب فى المؤتلف والمختلف ، انظر الروض الآنف بتحقيقنا ج ١ ص ١٥٣

الرفادة : وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى فعي ابن كلاب ، فيصنع به طعاما للحاج ، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد ، وذلك أن قصيا فرضه على قريش ، فقال لهم حين أمرهم به : يامعشر قريش ، إنكم جيران الله ، وأهل بيته ، وأهل الحرم ، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته ، وهم أحق الضيف بالمكرامة ، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج ، حتى يصدروا عنكم ، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم تخرجاً ، فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاما للناس أيام منى ، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام ، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى المناس حتى ينقضى الحج .

قال ابن إسحاق: حدثنى بهذا من أمرقصى بن كلاب ، وما قال لعبد الدار فيادفع إليه بما كان بيده: أبو إسحاق بن يسار ، عن الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم، قال: سمعته يقول ذلك لرجل من بنى عبد الدار يقال له: تُسبيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى .

قال الحسن: فجعل إليه قصى كل ماكان بيده منأمر قومه ، وكان قصى لا يُخالف ، ولا يُرد عليه شيء صنعه .

# ذكر ماجرى من اختلاف قريش بعد قصى وحلف المطيبين

المراع بين بنى عبد الدار وبنى أعمامهم: قال ابن إسحاق: ثم إن قصى بن كلابهك م فأقام أمرَه فى قومه وفى غيرهم. بنوه من بعده ، فاختطوا مكة رباعا — بعد الذى كان قطع لقومه بها فكانوا يقطعونها فى قومهم ، وفى غيرهم: من حلفاتهم ويبيعونها . فأقامت على ذاك قريش معهم ليس بينهم اختلاف ولاتنازع ، ثم إن بنى عبد مناف بن قصى : عبد شمس وهاشها والمطلب و نوفلا أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدى بنى عبد الدار بن قصى مما كان قصى جعل إلى عبد الدار ، من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليم عبد الدار ، من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليم يرون أنهم أحق به من بنى عبد الدار لمكانهم فى قومهم، وكانت طائفة مع بنى عبدالدار ، يرون أن لا ينزع منهم ماكان قصى جعل إليهم .

فكان صاحب أمر بني عبد مناف : عبد شمس بن عبد مناف، و ذلك أنه كان أس بني عبد مناف . وكان صاحب أمر بني عبد الدار : عامر بن هاشم بن عبد متاف بن عبد الدار .

ملفاء بنى عبر الدار وملفاء بنى أهمامهم : فكأن بنو أسد بن عبد العزى بن قصى ، وبنو زهرة بن كلاب ، وبنو تيم بن مرة بن كعب ، وبنو الحارث بن فيهر بن ما لك بن النضر ، مع بنى عبد مناف .

وكان بنو مخزوم بن يقظة بن مرة ، و بنو سهم بن عمر و بن هميص بن كعب، و بنوم جمك جبن عمر و بن هميص بن كعب ، و بنو عدى بن كعب ، مع بنى عبد الدار ، وخرجت عامر بن لؤى ومحارب بن فهر، فلم يكونوا مع واحد من الفريقين .

فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا ، ولا يسلم بعضهم بعضاً ما بل بحرصوفة. فأخرج بنو عبد مناف جَدفنة بملوءة طيبا ، فيزعون أن بعض نساء بنى عبد مناف (١١) ، أخرجتها لهم ، فوضعوها لاحلافهم فى المسجد عند السكعبة ، ثم غس القوم أيديهم فيها ، فتعاقدوا و تعاهدوا هم وحلفاؤهم ، ثم مسحوا السكعبة بايديهم توكيدا على أنفسهم، فسموا المطيّبين. وتعاقد بنو عبد الدار ، وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند السكعبة حلفا مؤكدا ، على أنو لا يتخاذلوا ، ولا يسلم بعضهم بعضا ، فسموا الاحلاف .

تقسيم القبائل في هذه الحرب: ثم سوند(٢) بين القبائل ، ولو (٣) بعضها ببعض ، فعبيت.

<sup>(</sup>١) وقد سماها الزبير فى موضعين من كتابه ، فقال : هى أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتوأمة أبيه .

<sup>(</sup>۲) سوند: من السناد، وهي المقابلة في الحرب بين كل فريق، وما يليه من عدوه، ومنه أخذ سناد الشعر، وهو أن يتقابل المصراعان من البيت، فيكون قبل حرف الرويء حرف مد ولين، ويكون في آخر البيت الثاني قبل حرف الروي حرف لين، وهي ياء أر واو مفتوح ما قبلها.

<sup>(</sup>٣) الز: شد.

يتو عبد مناف لبنى سهم ، وعبيت بنو أسد لبنى عبدُ الدار، وعبيت زهرة لبنى مجمح ، وهبيت بنو تيم لبنى مخزوم ، وعبيت بنو الحارث بن فهر لبنى عدى بن كعب . ثم قالوا : لتَـفُـن كل قبيلة من أسند إليها .

تصالح القبائل: فبينا الناس على ذلك قد أجموا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح، على أن يعطوا بنى عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تمكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار كاكانت، فغملوا ورضى كل واحد من الفريقين بذلك، وتحاجز الناس عن الحرب، وتببت كل قوم مع من حالفوا، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام، فقال رسول، له صلى الله عليه وسلم: « ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة » .

#### حلف الفضول

سبب تسميته : قال ابن هشام : وأماحلف الفضول(١) فحدثنى زياد بن عبدالله السكائى عن محد بن إسحاق قال : تداعت قبائل من قريش إلى حيلف ، فاجتمعوا له فى دار عبدالله بن

وكانحلفالفضول بعد الفِسجَار ، وذلك أن حرب الفجار كانت في شعبان ، وكان حلف

<sup>(1)</sup> ذكر ابن قتيبة سبب تسمية هذا الحف ؛ فقال: كان قد سبق قريشا إلى مثل هذا الحلف جرهم في الزمن الأول ، فتحالف منهم ثلاثة هم ، ومن تبعهم ، أحدهم : الفضل بن فتحالة ، والثانى : الفضل بن و داعة ، والثالث : فتضييشل بن الحارث . هذا قول القتبى . وقاك الزبير : الفضل بن مشراعة ، والفضل بن و داعة ، والفضل بن قضاعة ، فلما أشبه جاف قريش الآخر فعل هؤلاء الجرهميين مسمى : حلف الفضول ، والفضول : جمع فك شار ، وهي أسماء أو لئك الذبن تقدم ذكرهم . وهذا الذي قاله ابن قتيبة حسن .

ولكن فى الحديث ما هو أقوى منه وأولى. روى الحَـُمَـيُّدىُّ عن سفيان عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله الرحن ابنى أبى بكر ، قالا : قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جـُدعان حلفاً لو دعيت به فى الإسلام لاجبت ، تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها ، وألا يَهُـن ظالم مظلوماً ، . ورواه فى مسند الحارث بن عبد الله بن أبى أسامة التميمى ، فقد بين هذا الحديث : لم سمى حلف الفضول .

جُسدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى ، لشرفه وسنه ، فكان حلفهم عنده : بنو هاشم ، وبنو المطلب ، وأسد بن عبدالعُرزَّى ، وزهرة بن كلاب ، وتيم أبن مرة ، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمسكة مظلوما من أهلها وغيرهم عن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه ، وكانوا على من ظلمة حتى ترد عليه مظلمته ، فسمت قريش ذلك الحلف : حلف الفصول .

مديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم : قال ابن إسحاق : فحدثنى شمد بن زيد بن المهاجرابن قمنفذ التيمى أنه سمع طلحة بن عبدالله بن عوف الزهري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

= الفضول فى ذى القمدة قبل المبمث بعشرينسنة .

وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به ، وأشرفه فى العرب ، وكان أول من تكلم به ودعا إليه : الزبير بن عبد المطلب ، وكان سببه أن رجلا من زُبيد قدم مكة ببضاعة ، فاشتراها منه العاصى بن وائل ، وكان ذا قدر بمكة وشرف ، فحبس عنه حقه ، فاستعدى عليه الزبيدى الاحلاف : عبد الدار و مخزوماً وجمع وسكهماً وعدى بن كعب ، فأبوا أن يعينوه على العاصى بن وائل ، وزَرَرُوه ، أى : انتهروه ، فلما رأى الزبيدى الشر ، أوفى على أبي قَلَبَيْس عند طلوع الشمس ، وقريش فى أنديتهم حول الكعبة ، فصاح بأعلى صوته :

يا آل فيهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الدار والنفر ومُسحرم أَشعث لم يقض عمرته يا لسَارِجال وبين الحجر والحسَجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الْفَاجر النّفُدرَ

فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب ، وقال : ما لهذا متسرك ، فاجتمعت هاشم وزُهرة وتسيم بن مرة فى دار ابن جُسدعان ، فصنع لهم طعاما ، وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام قياما ، فتعافدوا ، وتعاهدوا بالله : ليكونسُن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم ، حتى يـوَدُّى إليه حقه ما بلَّ بحر صوفة ، وما رسا حراء وثبير مكانهما ، وعلى التأسى فى المعاش ، فسمت قريش ذلك الحلف : حلف الفضول ، وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل من الآمر ، ثم مشوا إلى العاصى ابن وائل ، فانتزعوا منه سلعة الزبيدى ، فدفعوها إليه .

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان (۱) حلفا ، ما أحب أن لى به حمر النعم ، ولو مدعى.
 به في الإسلام لاجبت ، .

الحسين يهدد الوليد بالرعوة إلى إهباء الحلف: قال ابن إسحاق: وحدثني يزيدبن عبدالله ابن أسامة بن الهادى الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى حدثه: أنه كان بين الحسين بن على بن أبي طالبرضى الله عنهما، وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ـ والوليد يومثذ أمير على المدينة، أشره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان ـ منازعة في مال كان بينهما بذى المروة، فكان الوليد تعامل على الحسين في حقه ـ لسلطانه ـ فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفي من حقى، أو لآخذن سينى، ثم لاقومن في مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم لادعون بحلف الفضول قال: فقال عبدالله بن الزبير، وهو عند الوليد حين قال الحسين ـ رضى الله عنه ماقال: وأنا أحلف بالله لأن دعا به لآخذن سينى، ثم لاقومن معه، حتى يُستصف من حقه أو نموت جميعاً . قال: فبلغت المسيشوكر بن مخرمة بن نوفل الزهرى، فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمى ، فقال مثل ذلك ، فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة ألصف الحسين من حقه حتى وضى .

خروج بنى عبد شمسى وبنى نوفل من الحلف : قال ابن إسحاق وحدانى: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحادى الليق عن محمد بن إبراهيم بن الحادث التيمى قال : قدم محمد بن

<sup>(</sup>۱) وعبد الله بن جدعان هذا تسيشمى هو: ابن جدعان بن عمر بن كعب بنسعد بن تيم، يكئى : أبا زهير ابن عم عائشة ـــ رضى الله عنها ـــ ولذلك قالت لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ، ويقرى الصيف ، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال: . لا إنه لم يقل يوما: وب اغفر لى خطيئتي يوم الدين ، أخرجه مسلم ،

قال ابن قتيبة : وكانت جفنته ياكل منها الراكب على البعير ، وسقط فيهاصي، فنرق فيها . ومدحة أمية بن أبي الصلت فقال :

له داع بمكة مُسُسَّمَ على وآخر فوق كعبتها ينادى الى رُدُو من السُتِّينَ عليها لباب البر بِهُلبك بالشهاد

جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف \_ وكان محمد بن جُسبير أعلم قريش \_ فدخل على عبد الملك بن مروان بن الحكم حين قتل ابن الزبير واجتمع الناس على عبد الملك فلما دخل عليه قال له: يا أبا سعيد ، ألم نسكن نحن وأنتم ، يعنى بنى عبد شمس بن عبد مناف وبُئى نوفل بن عبد مناف فى حلف العضول ؟ قال : أنت أعلم ، قال عبد الملك : لتخبرنى ياأبا سعيد بالحق من ذلك ، فقال : لاوالله ، لقد خرجنا نحن وأنتم منه ، قال: صدقت ،

هاشم يتولى الرفادة والـقايم "قال ابن إسحاق : فولى الرفادة والسقاية : هاشم بن عبد مناف ، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلما يقيم بمكة . وكان مقلا ذا ولد ، وكان هاشم موسرا فكان \_ فيا يزعمون \_ إذا حضر الحج ، قام فى قريش فقال : « يامعشر قريش ، إنكم جيران الله ، وأهل بيته ، وإنه يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله وحجاج بيته ، وهم ضيف الله ، وأحق الضيف بالنكرامة : ضيفه ، فاجمعوا لهم ما تصنعون لهم به طعاما أيامهم هذه التى لا بد لهم من الإقامة بها ؛ فإنه \_ والله \_ لوكان مالى يسعلذلك ما كلفتكوه ، فيخرجون لله لله كوالهم ، كل امرى من بقدر ماعنده ، فيدُصنع به للحجاج طعام " ، حتى يصدروا منها .

أفضال هماشم علي قومه: وكانهاشم ــ فيما يزعمون ــ أول من سن الرحلتين لقريش: رحلتي الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وإنما كان اسمه: عمراً، فما سمى هاشما إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه(١)، فقال شاعر من قريش أو من بعض العرب(٢):

<sup>(</sup>۱) سمى هاشماً لهشمه الثريد لقومه ، والمعروف فى اللغة أن يقال : ثردت ُ الحنبز ، فهو ثريد ومثرود ، فلم يُسَمَّ : ثارداً ، وسُمى هاشماً ، وكان القياس \_ كا لا يسمى الثريد هشيا ، بل يقال فيه : \_ ثريد ومثرود \_ أن يقال فى اسم الفاعل أيضا كذلك ، ولكن سبب هذه التسمية يحتاج إلى زيادة بيان . ذكر أصحاب الاخبار أن هاشما كان يستعين على إطعام الحاج بقريش ، فيرفدونه بأموالهم ، ويعينونه ، ثم جاءت أزمة شديدة فكره أن يكاف قريشا أمر الرفادة ، فاحتمل إلى الشام بجميع ماله ، واشترى به أجمع كعكاً ودقيقا ، ثم أتى الموسم فهشم ذلك الدكمك كله هشماً ، ودقه دقاً ، ثم صنع للحجاج طعاما شبه الثريد ، فبذلك سمى هاشما ، لأن الكمك اليابس لا يثرد ، وإنما يهشم هشماً .

<sup>(</sup>٢) هوا بن الزبَعثرى وسبب هذا المدح ، وهو سهمى - أى من بنى سعد بن سهم . لبنى عبد =

عمرو الذى هشتم الثريد لقومه فوم بمكة مسنتين عجاف سفت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء، ورحلة الإيلاف قال ابن هشام: أنشدنى بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز: قوم بمكة مسنتين عجاف

المطلب يلى الرفارة والسقاية: قال ابن إسحاق: ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجراً، فولى السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم، وكان ذا شرف فى قومه وفضل، وكانت قريش إنما تسميه: الفيض، السماحته وفضله.

زواج هاشم بن عبد منافى: وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة ، فتزوج سلمى بنت عمرو أحد بنى عدى بن النجار (١) ، وكانت قبله عند أُحيحة بن الجُيلاح بن الخريش (١) . قال ابن هشام: ويقال: الخريس بن جَمَحجَبي بن كَيُلفة بنعوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، فولدت له عمرو بن أحيحة ، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها ، إذا كرهت رجلا فارقته .

= مناف \_ فيما ذكره ابن إسحاق فى رواية يونس \_ أنه كان قد هجا قصيا بشعر كتبه فى أستار الـكعبة ، أوله :

المُهَى قَاصَيْهَا عن المجد الاساطير ومشية مثل ما تمشى الشقارير

فاستعدوا عليه بنى سهم ، فأسلموه إليهم ، فضربوه وحلقوا شعره ، وربطوه إلى صخرة بالحجون ، فاستغاث قومه فلم يغيثوه ، فجعل يمدح قصيا ويسترضيهم ، فأطلقه بنو عبد مناف مهم ، وأكرموه فدحهم بهذا الشعر ، وبأشعار كثيرة .

- (۱) ومن أجل هذا النسب قال سيف بن ذى يزن أو ابنه معدى كرب بن سيف ملك اليمن لعبد المطلب حين وفد عليه فى ركب من قريش : مرحباً بابن أختنا ، لآن سلى من الخزرج ، وهم من اليمن من سبأ ، وسيف من حمير بن سبأ .
- (٢) قال الدارقطني عن الزبير بن أبي بكر: إن كل ما في الانصار فهو: حريس بالسين غير معجمة إلا هذا .

سبب تسمية عبد الطلب باسم : فولدت لهاشم : عبد المطلب ، فسمته شيبة ، فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفاً (١) أو فوق ذلك ، ثم خرج إليه عمه المطلب ؛ ليقبضه ، فيلحقه ببلده وقومه فقالت له سلمي : لست بمرسلته معك ، فقال لها المطلب : إنى غير منصرف حتى أخرج به معى ، إن ابن أخى قد بلغ ، وهو غريب فى غير قومه ، وتحن أهل بيت شرف فى قومنا ؛ نلى كثيرًا من أمرهم ، وقومه وبلده وعشيرته خير له منالإقامة فىغيرهم ، أوكما قال . وقال شيبة لعمه المطلب ـ فَما يزعمون ـ لست بمفارقها إلا أن تأذن لى ، فأذنت له ، ودفعته إليه ، فاحتمله ، فدخل به منكة مردفه معه على بعيره ، فقالت قريش : عبد المطلب ابتاعه ، فيها سمى شيبة : عبد المطلبُ . فقال المطلب : ويحكم 1 إنما هوا بن أخىهاشم ، قدمت به من المدينة .

وفاة المطلب : ثم هلك المطلب بر د'مان من أرض الين ، فقال رجل من العرب يبكيه : قد ظمىء الحجيج بعد المطلب بعد الجفان والشراب المنشخيب ليت قريشا بعده على نكصب

مطرود يبكى المطلب و بنى عبد مناف : وقال مطرود بن كعب الخزاعي ، يبكى المطلب وبني عبد مناف جميعًا حين أتاه نعى نوفل بن عبد مناف ، وكان نوفل آخرهم نهماكا :

> ذكرنى بالاو ليَّـــات أردية الصفر القشيبات أبناء سادات لسادات

ماليلة هيَّجت ليلل إحدى لياليُّ القسيَّات(٢) وماأقاسي من هموم ، وما عالجت من رزء المنيات إذا تذكرت أخى نوفلا ذكرنى بالأزر الحرواا أربعة كلهم سيد

<sup>(</sup>١) الوصيف : الغلام دون المراهقة ،

<sup>(</sup>٢) القسيات : فعيلات من القسوة : أى : لا لين عندهن ، ولا رأفة فيهن ، ويجوز أن يكون عندهم من الدرهم الـُـقـَــســـى ، وهو الزائف ، وقد قيل في الدرهم القسى : إنه أعجمي معرب، وقيل: هو من القساوة لأن الدرهم الطيب ألين من الزائف، والزائف أصلب منه . و نصب ليلة على التمييز .

مان ومیت بین <sup>ع</sup>زات<sup>(۱)</sup> وميت أسكن لحداً لدى الـ محجوب شرقى البنيَّات (٢) من لوم من لام بمنجاة من خير أحياء وأموَّات (٣)

میت بردٔمان ومیت بسل أخلصهم عبد مناف فهم إن المغيرات وأنناءها

اسم عبد مناف ورتيب أولاده موتا: وكان اسم عبد مناف: المغيرة ،وكان أول بن عبد مناف هُلكا: هاشم، بغزة من أرض الشام، ثم عبد شمس بمكة، ثم المطلب برك مان من أرض الين ، ثم نوفلا بسَــلمان من ناحية العراق .

شمر آخر لمطرود: فقيل لمطرود ـ فيما يرعمون ـ لقد قلت فأحسنت ، ولوكان أفحل عا قلت كان أحسن ، فقال : أنظرونى ليالي ، فسكث أياما ، ثم قال :

ياعين جودى، وأذرى الدمع وانهمرى والكي على السر من كعب المعميرات . ياعين، واسحَـنفِـرى بالدمع واحتفلى وابكى خبيثة نفسى فى الملـات نن وابكي على كل فياض أخى ثقة صخم الدُّسيعة وهاب الجزيلات (١٠) عض الضريبة ، عالى الهم ، عُنتلق جلد النحيرة ، ناء بالعظمات (١)

(١) بغزات . هي: غزة ، ولكنهم يجعلون لكل ناحية أو لكل ربض من البلدة اسم البلدة ، فيقولون : غزات في غزة ، و يقولون في بغدان : بغادين ، كما قال بعض المحدثين :

شرينا في يغادين على تلك الميادين

(٢) البَـنيـيـات يعنى : البنية ، وهي : الـكعبة ، وهو نحو مما تقدم في غزات .

(٣) المغيرات : بنو المغيرة، وهو عند مناف، كما قالوا: المناذرة في بني المنذر ،٠ والاشعرون في بني أشعر بن أُذكد،

(٤) اسحنفرى : أديمي .

(٥) ضحم الدسيعة : كثير العطاء .

(٦) الضريبة: الطبيعة أى عظم الخلق. ناء بالعظمات . ليس قوله: ناء من الناى ، فتـكون الهمزة فيه عين الفعل ، وإنما هو من ناء ينوء إذا نهض فالهمزة فيه لام الفعل ، كما هو في جاء عند الخليل، فإنه عنده مقلوب، ووزنه: فالع،والياءالتي بعدالجمزة هي: عينالنعل في المجيم. لعبد شمس بشرق الثنيّات وقد بكونون زينا في الشربات() أم كل من عاش أزواد المنيات بسط الوجوه وإلقاء التحيات ياعين فابكي أبا الشُّعث الشجيات يبكينه حسرا مثل البليات (١٦)

صعب البديهة لا نكس ولا وكل ماضي العزيمة ، متلاف المكريمات(١) صقر توسط من كعب إذا نُسبوا ﴿ يُعبِوحَهُ الْجِمْدُ وَالنَّهُمُ الرَّفِيمَاتِ أثم الدفي الفيض والفياض مُتطلباً استخرطي بعد فيضات بجمات(٢) أمسى يردمان عنا اليوم مغتربا ياخف نفسى عليه بين أموات وامكي ـ لك الويل ـ إماكنت باكية وهاثم فى ضريح وسط بَلقعة تسنى الرياح عليه بين غزات وتوفل كان دون القوم عالمتى المسى بسلمًان في ركبس بموَّماة ٣٠٠ غ ألق مثلهم 'عجما ولا عرباً إذا استقلت بهم أدم المطيات(1) أمست ديارهم منهم معطلة أفناهم الدهر ، أم كلت سيوفهم أصبحت أرضى من الاقوام بعدهم

أيا ويح الشُّجيُّ من أكفليُّ وويح الدمع من إحدى بُـلـيُّ ـ واحتج بقول يعقوب في ذلك ، فقال له الطائي : ومن أفسح عندك : ابن الجبر يُحقانية يعقوب، أم أبو الأسود الدئرلي حيث يقول:

ويلى الشجى من الخلى فإنه وكويب الفؤاد بشجوه منموم وبيت مطرود أقوى في الحجة من بيت أبي الاسود الدؤلي ، لانه جاهلي محكَّك ، وأبو الاسود: أول من صنع النحو ، فشعره قريب من التوليد ، ولا يمتنع في القياس أيضاً أن يقال: شـجيّ وشـَـج ، لانه في معنى : حزن وحزين ، وقد قيل : منشدد الياء ، فهوفميل بمعنى مفعول. والبليات مفردها البليَّة:الناقةالتيكانت تُسمقل عند قبر صاحبها إذا مات، حتى تموت جوعا وعطشا، ع ( ٩ ــ السيرة النبوية. ١٦٠ )

<sup>(</sup>١) النكس: الدقيء (٧) استخرطي: استكثري (٣) الموماة: القفر ﴿ ٤) الآدم: الإبل السكرام (٥) السريات: جمع سرية . الجاعة من الجيش (٦) شدد الياء من الشجيات ، وإن كان أهل اللغة قد قالوا: ياء الشجى عظفة ، رياء الحلى مشددة ، وقد أعترض ابن قتيبة على أن تمام الطائى فى قوله :

اللُّيكين أكرم. من يمشى على قدم يُسمُّولنه بدموع بعد عبرات يبكين شخصاً طويل الباع ذا فَسَجَـر آني الهضيمة ، فزاج الجليلات.(١) يبكين عمرو العلا إذ حان مصرعه سمح السجية ، بسام العشيات(٢) يبكينه مستكينات على تحزك ياطول ذلك من حزن وعوالإت يبكين لمثا جلاهن الزمان له محتزمات. على أوساطهن لمـا أبيت ليلي أراعي النجم من ألم

خضر الحدود كأمثال الجسيات(٣ جر الزمان من أحداث المصيبات أبكى، وتبكى معى شجوى بُــنيّــاتى مانی القروم لهم عدل ولا خطر ولا لمن ترکوا شکراوی بقیات

🚐 ويقولون : إنه يحشر راكبا عليها ، ومن لم يفعلمعه هذا حشرراجلا ، وهذا على مذهب من كان منهم يقول بالبعث ، وهم الآقل ، ومنهم زهير ، فإنه قال :

بؤخر فيوضع في كتاب. فينُدَّخَرُ ليوم الحساب، أو يُتحجل فكيتنشقتُم وقال الشاعر في البلبة:

والبلايا وموسها في الولايا الما تحات السَّسوم حُسَرٌ الخُنُعود والولايا : هي البراذع ، وكانوا يثقبون البرذعة ، فيجملونها في عنق البلية ، وهي معقولة ، على تموت، وأوصى رجل ابنه عند الموت بهذا :.

لا تتركن أباك يمثر مرة عبد وا يخرعلي اليدين ، وكنكسُهد

- (١) الفجر : الجود ، شبه بانفجار الماء . ويروى ذا فَتَنَسَع ، والفنع : كثرة المال .
- (٢) كِسَّام العشيات : يعنى : أنه يعنحك للاضياف ، ويبسم عند لقائهم ، كا قال ألاَّخِرَ ، وهو حاتم الطائى :

أضاحك ضيق قبل إنزال رحله ويخصب عندى، والـُمـَحَـلُ جديب وما الحصب للاصياف أن يُسكشُر الشيرى ولكناً وجه الكريم خميب

(٣) كأمثال الحيات . أي : محترقات الاكباد كالبقر أو الغلباء التي حميت الماء وهي عاطشة ، لحمِسية بمعني محمية . كمنها جاءت بالثاء ، لانها أجريت بحرى الاسماء كالرمية. والعنحية والطريدة. أبناؤهم خير أبناء ، وأنفسهم خير النفوس لدى جبد الآليات كم وهبوا من طبير" سابح أرن ومن طبير"ة نهب في طمرات (۱) ومن سيوف من الهندى مخلكمة ومن رماح كأشطان الركيات (۱) ومن توابع بما يفضلون بها عند المسائل من بذل العطيات فلو حسبت وأحصى الحاسبون معى لم أفض أفعلم تلك الهنيات هم المدلون إما معشر فخروا عند الفخار بأنساب نقيات زين البيوت التي حلشوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خليات أقول والعين لا ترقا مدامعها: لا يُبعد الله أصحاب الرزيات قال ابن هشام: الفنجر:العطاء . قال أبو خراش الهذلي :

عَجَّفَ أَضِيافَ جَمِيلُ بِن مَمَّسَ بِذَى فَكَبَّر تَأْوَى إِلَيْهِ الْأَرْامُلُ قال ابن إسحاق: أبو الشَّعث الشجيَّنات: هاشم بن عبد مناف.

عبد المطلب بلي السقاية والرفادة : قال : ثم ولى عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عبد المطلب ، فأقامها للناس ، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ، وشرف فى قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه ، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم .

## ذكر حقر زمزم وما جرى من الخلف فيها

سعب هذر زمزم: ثم إن عبد المطاب بينها هو نائم فى الحجر إذ أتى ، فأمر بحفر زمزم، قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدى ، به عبد المطلب من حفرها ، كا حدثنى يزيد بن أبي حبيب المصرى عن مراد بن عبد الله اليزنى عن عبد الله بن زُرَير الفافق: أنه سمع على بنأب طالب رضى الله تعالى عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطاب بحفرها ، قال:

قال عبد المطلب: إنى لنائم فى الحجر إذ أتمانى آت فقال: احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة ؟ قال: ثم ذهب عنى. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنعت فيه، فجاءنى فقال: اخر بَرَّة . قال: فقلت: ومابرة ؟ قال: ثم ذهب عنى، فلما كان الغد رجعت إلى مضعمى، فنعت فيه،

<sup>(</sup>١) الطمر: الفرس الخفيف السريع. (٢) أشطان الركيّات: حبال الآبار.

فجاء في فقال: احفر المصنونة . قال : فقلت : وما المصنونة ؟قال ": ثم ذهب عنى . فلما كان الغد رجعت إلى مصجعى ، فنمت فيه ، فجاء في فقال : احفر زمزم . قال : قلت : ومازمزم ؟ قال لا تنزف أبداً ولا تذم ، (١) تستى الحجيج الاعظم ، وهي بين الفرث والدم ، عند نقرة الغراب الاعصم ، عند قرية النمل (٢)

(۱) لا تنزف أبدا: وهذا برهان عظيم ، لأنها لم تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط ، وقد وقع فيها حبثى فنزحت من أجله ، فوجدوا ماءها يثور من ثلاثة أعين ، أقوها وأكثرها ماء : من ناحية الحجر الأسود ، وذكر هذا الحديث الدارقطني .

وقوله: ولا تذم ، فيه نظر ، وليس هو على ما يبدو من ظاهر اللفظ من أنها لا يذمها أحد ، ولو كان من الذم لسكان ماؤها أعذب المياه ، ولتصلع منه كل من يشربه ، وقد ورد في الحديث أنه لا يتصلع منها منافق ، فحاؤها إذا مذموم عندهم ، وقد كان خالد بن عبدالله القسرى أمير العراق يذمها ، ويسميها : أم جعلان ، واحتفر بثراً خارج مكة باسم الوليد بن عبد الملك ، وجعل يفضلها على زمزم ، ويحمل الناس على التبرك بهادون زمزم جرأة منه على الله ـ عز وجل ـ وقلة حياء منه ، وهو الذي يُسعلن ويفصح بلمن نجلى أبي طالب ـ ومنوان الله عليه ـ على المنبر ، وإنما ذكر نا هذا ، أنها قد ذمت ، فقوله إذا : لا تذم ، من قول العرب : بشر ذمة أى : قليلة الما ، فهو من أذعت البئر إذا وجدتها ذمة : كما تقول : أجبنت الرجل : إذا وجدته جبانا ، وأكذبته إذا وجدته كاذبا ، وفي التزيل : « فإنهم لا يكذ يونك، وقد فسر أبو عبيد في غريب الحديث قوله حتى مررنا ببئر ذمة : وأنشد :

مَخَدَيِّسَةً خُرْراً كَانَ عيونها فِرام الرَّكَايَا أَنكَرتها المواتح فهذا أولى ما حل عليه معنى قوله: ولا تذم ، لانه ننى مطلق، وخبر صادق والله أعلم (٢) فسميت طيبة ، لانها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسهاعيل عليها السلام وقيل له : احتفر بَرَّة ، وهو اسم صادق عليها أيضا ، لانها فاضت للأبرار ، وغاضت عن الفجار ، وقيل له : احفر المصنونة . قال وهب بن منبه : سميت زمزم : المصنونة لانها ضمن بها على غير المؤمنين ، فلا يَحَدَّ عَسَلَتْ عَمَهَا منافق ، وروى الدار قطنى ما يقوى ذلك مسنداً عن الذي حالية عليه وسلم : ومن شرب من زمزم فليتضلع ، فإنه فرق ما بيننا على حالية عليه وسلم : ومن شرب من زمزم فليتضلع ، فإنه فرق ما بيننا عليه وسلم :

قريش تنازع عبد المطلب فى زمزم: قال ابن إسحاق: فلما 'بين له شانها ، و دل على موضعها ، وعرف أنه قد صدق؛ غدا بمعوله و معه ابنه الحارث بن عبد المطلب ، ليس له يومثذ و له غيره فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطى ، كس .

النحاكم في بمر رَصرُم : فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه ، فقالوا : ياعبد المطلب ، إنها بقر أبينا إسماعيل ، وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها . قال : ماأنا بفاعل ، إن هذا الامر قد خُسصصت به دو نكم ، وأعطيته من بينكم ، فقالوا له : فأنصفنا ، فإنا غير تاركيك حتى نخاصك فيها ، قال : فاجعلوا بيني و بينكم من شدّتم أحا كمكم إليه ، قالوا : كاهنة بني سعد

\_ وبين المنافقين ، لا يستطيعون أن يتضلعوا منها ، أو كا قال . وفى تسميتها بالمضنونة رواية أخرى ، رواها الزبير : أن عبدالمطلب قيل له : احفر المضنونة ضننت بها على الناس إلا عليك أما الفرث والدم ، فإن ماءها طعام طُمُعُم ، وشفاء سُمقتم ، وهى لما شربت له، وقد تقوَّت من ماثها أبو ذر \_ رضى الله عنه \_ ثلاثين بين يوم وليلة ، قسمن حتى تسكسرت عكنه .

أماالغراب الاعصم، قال القتي: الاعصم من الغربان الذي في جناحيه بياض فالغراب في التأويل في فاسق ، وهو أسود ، فدلت نقر ته عند الكعبة على نقرة الاسود الحبشي بمعوله في أساس الكعبة يهدمها في آخر الزمان ، فكان نقر الغراب في ذلك المكان يؤذن بما يفعله الفاسق الاسود في آخر الزمان بقبلة الرحمن ، وسقيا أهل الإيمان ، وذلك عندما يرفع القرآن ، وتحيا عبادة الاوممان وفي الصحيح عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « ليخربن الكعبة ذو السشوكية عتين من الحبشة ، وفي الصحيح أيضا من صفته : أنه « أفكر م وهذا أيضاً ينظر إلى كرن الغراب أعسم ، إذ الفحج : تباعد في الرحمان ، كما أن العرص اختلاف فيهما، والاختلاف : تباعد .

وأماقرية النمل، ففيها من المشاكلة أيضا، والمناسبة: أن زمزم هي عين مكة التي يردُها المجيج والعار من كل جانب، فيحملون إليها البر والشعير، وغير ذلك وهي لاتحرث ولا تزرع، كما قال سبحانه خبرا عن إبراهيم عليه السلام: « ربنا إني أسكنت من ذريتي يواد غير ذي زرع » . إلى قوله: « وارزقهم من الثرات ، وقرية النمل لا تحرث ولا تبذر، وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب، وفي مكة قال الله سبحانه: « وضرب الله مثلاقرية كانت آمئة مطمئنة يأتها رزقها رغداً من كل مكان » .

هذيمٌ ، قال . نعم قال : وكانت بأشراف الشام ، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف ، وركب من كل قبيلة من قريش نفر . قال : والارمن إذ ذاك مفاوز . قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام ، فني ماء عبد المطلب وأصحابه ، فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة ، فاستسقوا من معهم من قباتل قريش ، فأبوا عليهم ، وقالوا: إنا بمفازة ، ونحن تخشى على أنفسنا مثل ما أصابِكم ، فلما رأى عبد المطلب ماصنع القوم، ومايتخوف على نفسه وأصحابه، قال: ماترون؟ قالوا مارأينا [لاتبع لرأيك فرنا بماشئت، قال: فإنى أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة ـ فكلما مات رجلدفعهأصحانه في حفرتة ثم واركوه ـ حتى يكون آخركم رجلاً واحدا،فضَّيْهة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا قالوا : زيم ماأمرت به . فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا ، ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا حكذا للبوت ، لاتضرب في الارض ، ولانبتغي لانفسنا ، لعجز ، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ، ارتحلوا ، فارتحلوا حتى إذا فرغوا ، ومن معهم من قبائل قريش ينظرون|ليهم ماهم فاعلون ، تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها . فلما اتبعثت به انفجرت من تحت خفها حين ماء عذب، فكبر عبد المطلب، وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب، وشرب أصحابه، واستقوا حتى ملتوا أسقيتهم ، ثم دعا القبائل من قريش ، فقال : هلم إلى الماء ، فقد سقانا الله ، **فاشر بوا واستقوا . ثم قالوا : قد ــ والله ــ دقشي لك علينا ياعيد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم** أبداً ، إن الذي سقاك هذا الماء مهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم ، فارجع إلى سقايتك واشداً. فرجع ورجعوا معه ، ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها .

قال ابن إسحاق: فهذا الذي بلغني من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه في زمزم، وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر يحفر زمزم:

ثم ادع بالماء الرَّوىُّ غير الكدر يستى حجيج الله فى كل مُعبَر<sup>(1)</sup> ليس يخاف منه شيء ما عمَّـر

فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال : تعلموا أنى قد أمرت أن أحفر لكم

<sup>(</sup>١) وقوله : ما درى بالكسر والقصر ، وركوا . بالفتح والمد . وفيه ؛ كميكر :هو مفعل من البر ، يريد : في مناسك الحج ومواضع الطاعة .

وردم ، فتالوا : فهل بمين لك أين عي ؟ قال : لا . قالوا فارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت ، فإن يك حقامن الله يبين لك ، وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك . فرجع عبد المطلب إلى مضجعه ، فنام فيه ، فأتى فقيل له : احفر زمزم ، إنك إن حفرتها لم تندم ، وهي تراث من أبيك الاعظم ، لا تنزف أبداً ولا تذم ، تستى الحجيج الاعظم ، مثل نعام جافل لم يُستمم ، ينفر فيها نافر لمُستميم ، تكون ميرانا وعقداً محكم ، ليست كبعض ماقد تعلم ، وهي بين الفرث والدم .

قال ابن هشام: هذا الكلام، والكلام الذى قبله، من حديث على فى خر زمزم من وله: « لاتنزف أبداً ولا تذم ، إلى قوله: « عند قرية النمل » عندنا سجع وليس شعراً . قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين قيل له ذلك ، قال: وأين هى؟ قيل له عند قرية النمل، حيث ينقر الفراب غدا . والله أعلم أى ذلك كان ،

عبر الحطلب يحفر ترمزهم: فندا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يوهذولد غيره، فوجد قرية النمل ووجد الغراب بنقر عندها بين الواثنين: إساف و بائلة، اللذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائها، فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر، فقامت إليه قريش حين رأوا جسده، فقالوا: والله لا بقركك تحفر بين واثنينا هذين اللذين تنحر عندهما، فقال عبد المطلب لا بنه الحارث: ذد عنى حتى أحفر، فوالله لا مصنين لما أمرت به. فلماعرفوا أنه غير الزع خلسوا بيئه و بين الحفر، وكفوا عنه، فلم يحفر إلا يسيرا، حتى بدا له العلى، فسكر وعرف أنه قد صدق فالم المفرد، وكفوا عنه، فلم يحفر إلا يسيرا، حتى بدا له العلى، فسكر وعرف أنه قد خرجت من مكة، ووجد فيها أسيافا قلعيسة وأدراعا فقالت له قريش: ياعبد المطلب، لنا مسك فى مذا شرك وحتى، قال: لا، ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم، نضرب عليها بالقداح، قد حين قال: لا، ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم، نضرب عليها بالقداح، قد حين أسودين أسودين لعبد المطلب، وقد حين، ولى قد حين ولكم قد حين أصفرين ألكمية، وقد حين أسودين لعبد المطلب، وقد حين أبيضين لقريش، ثم أعطوا صاحب القداح النكي بضرب بها عند هبل - وهبل: صنم في جوف السكعية، وهو أعظم أصنامهم، وهو الذي بعنى أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال: أعراع عبد المطلب بعن أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال: أعراع عبد المطلب بعن أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال: أعراع عبد المطلب بعن أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال: أعراع عبد المطلب بعن أبو سفيان بن حرب يوم أحد حين قال: أعراع عبد المطلب

يدعو الله عز وجل فضرب صاحب القداح ، فخرج الاصفران على الغزالين السكمبة ، وخرج الاسودان فى الاسياف ، والادراع لعبد المطلب ، وتخلف قدحا قريش . فضرب عبد المطلب الاسياف بابا السكمبة ، وضرب فى الياب الغزالين من ذهب ، فكان أول ذهب حليته السكمية فها يزعمون ـ ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم اللحجاج .

### ذكر بثار قبائل قريش

قال بن هشام : وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بثاراً بمكة (١١ ، في حدثنا زيادبن عبد ، البكائى عن محمد بن إسحاق ، قال :

عبر شمس بحفرالطوي: حفر عبد شمس بن عبد مناف الطوى ، وهى البتر التي بأعلى مكة عند البيضاء ، دار محمد بن يوسف .

هاشم يحقر بذر: وحفر هاشم بن عبد مناف بذّر(٢)، وهى البّر التي عند المستنذر، خطم الخندَ مة على فم شيعشب أبي طالب، وزعموا أنه قال حين حفرها: لاجعلنها بلاغا للناس قال ابن هشام: وقال الشاعر.

ستى الله أمواها عرفت مكانها فبجرابا ومكلكوما وبذر والغسشرا

نُـروى على العجول ، ثم ننطلق إن قصيا قد وفي وقد صدّق

فلم تزل العجول قائمة حياة فصى ، وبعد موته ، حتى كبر عبدمناف بن قصى ، فسقط فياً رجل من بنى جُمُعَسِيْل،فعطلوا العجول ، واندفنت . انظرال وض الانف بتحقيقنا جا ص١٧٢

(٢) لفظ بنتر مأخو ذمن التبذير، وهو التفريق، و لعل ما ما كان يخرج متفرقا من غير مكان واحد

<sup>(</sup>۱) ذكروا أن قصيا كان يسق الحجيج فى حياض من أدم، وكان ينقل المـاء إليها من آبار خارجة من مكة منها : بثر ميمون الحضرمى، وكان ينبذ لهم الزبيب .

ثم احتفر قصى ألعَسجُسُولَ فى دار أم هانى. بنت أبى طالب، وهى أول سقاية احتفرت بمكة، وكانت العرب إذا استقوا منها ارتجزوا، فقالوا:

سجدة والامتلاف فيمن مفرها : قال ابن إسجاق وحفر سجيلة ، وهى بشر المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف التى يسقون عليها اليوم . ويزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من ، أسد بن هاشم ، ويزعم بنوهاشم أنهوهبها له حين ظهرت زمزم ، فاستغنوا مهاعن تلك الآبار (١٠)؛

آمية بن عبد شمس يحقر الحقر : وحفر أمية بن عبد شمس الحفش لنفسه .

بئو أسم تحفر سعية : وحفرت بنو أسد بن عبد العزى : سقية ، وهي بتر بني أسد . (١٢) بنو عبد الدار : أم أحيراد (٢٥).

(١) ويقال أن قصى هو الذى حفرها وقال فى ذلك :

أنا قصى ، وحفرت سجشله تروى الحجيج زغالة فكر غالة وقيل: بل حفرها هاشم ، ووهها أسد بن هاشم لمدى بن نوفل ، وفي ذلك تقول خالدة بلت هاشم :

نحن وهبنا لعدى سجله تروى الحجيج زُغلة فرغله (٢) وهذه البتر تسمى أيضا شفيئة بتربى أسد ، فقال فيها الحويرث بن أسد :

ماء شفية كاء المزن وليس ماؤها بطراق أجنن

(٣) وأما أم أحراد ، فأحراد : جمع : حرد ، وهى قطعة من السنام ، فبكانها سميت بهذا ، لانها تنبت الشحم ، أو تُسَسَّتُن الإبل ، أو نحو هذا والحسراد : . التسَطا الواردة للماء ، فكانها تردها القطا والطير ، فيكون أحراد جمع : حُسراد بالصم على هذا ، وقالت أمية بنت عُسَسَلة بن السَّبِّاق بن عبد الدار امرأة العوام بن خويلد حين حضرت بنو عبد الدار أم أحراد :

نحن حفرتا البحر أم أحراد ليست كبُدر البرور الجماد فأجابتها ضرتها: صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام رضى الله عنه:

غن حفرنا بذَّر نسق الحجيج الأكبر أ من مقبل ومدبر وأم أحراد شكر" ينوجمح تحفر العنبلة ؛ وحفرت بنو جمح : السنبلة ، وهى بتر خلف بن وهب ، (۱) بنوسهم تحفر العُمر : وحفرت بنو سهم : الغششير ، وهى بتر بنى سهم . (۱)

أصحاب رمم وخم والحفرة: وكانت آبار حفائر خارجا من مكة قديمة من عهد مرة بن كعب، وكلاب بن مرة، وكبراء قريش الاوائل منها يشربون، وهي رم (٣)، ورم: بش مرة بن كعب بن لؤى ، وخُسم، (١) وخم ، بش بني كلاب ابن مرة ، والحفر . قال حذيفه بن عائم أخو بني عدى من كعب بن لؤى :

قال ابن هشام : وهو أبو أبى جهم بن حذيفة :

وقِدما غنينا قبل ذلك حِقبة ولا نستقى إلا بخُسم أو الحسَفر الله والمحسَفر الله على موضعها .

(۱) وأما شُدَنْبُكَة : بتر بنى جمح ، وهى بتر بنى خلف بن وهب ـ فقال فيها شاعرهم : نحن حفرنا للحجيج سنبله صوب سحاب ذو الجلال أنوله ثم تركناها برأس المشنشبُكَة تصب ماء مثل ماء المعبله نحن سقينا الناس قبل المسئله

(٢) وقال فيها بعضهم :

نحن حفرنا الغمر العجيج تشج ماء أيما تجيج

(٣) رم بئر بنى كلاب بن مرة ، فن ربمت الشيء إذا جمعته وأصلحته ، ومنه الحديث : كنا أهل ثشتة ورَّمة ، ومنه : الرمان فى قول سيبويه ، لانه عنده فعلان ، وأما الاخفش فيقول فيه : فعال ، فيجعل فيه النون أصلية ، ويقول : إن سميت به رجلا صرفته . ومن قول عبد شمس بن قصى :

حفرت رُما ، وحفرت خما حتى ترى المجد بها قد "تمـّـا (٤) وأما ُخم وهى بشر مرة ، فهى من خمـتالبيت إذا كنسته ،ويقال : فلان بخموم القلب أى : نقيه ، فـكانها سميت بذلك لنقائها .

فضل زمزم على سار الحياه: قال ابن إسحاق: فعفت زمزم على المياه التي كانت فبلها يسقى عليها الحاج وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحزام؛ ولفضلها على ماسواها من المياه؛ ولأنها بثر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام.

بنوعبد مناف يفخرون بزمزم : وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها ، وعلى سائر العرب ، فقال مسافر بن أبي عمرو<sup>(0)</sup> بن أمية بن عبد مناف ، وهو يفخر على قريش بما ولوا عليهم من السقاية والرفادة ، وما أقاموا المناس من ذلك ، وبز مزم حين ظهرت لهم ، وأتما كان بنو عبد مناف أهل بيت واحد، بعضهم لبعض شرف وفضل بعضهم لبعض فضل .

ورثنا المجد من آبا ثنا فنمى بنا صعدا ألم نسق الحجيج ونن حر الدلاقة الرُّفُدُدا (٢) ونلقى عند تصريف ال منايا شددًدا رفدا (۲) فإن نهلك ، فلم نملك ومن ذا عالدا أبدا وزمزم في أرومتنا ونفقاً عين من حسدا

قال ابن مشام : وهذه الآبيات في قصيدة له .

قال ابن إسحاق: وقال حذيفة بن غانم أخو بنى عدى بن كعب بن لؤى: وساقى الحجيج ، ثم للخبز هاشم وعبد مناف ذلك السيد الفسيدى طوى زمزما عند المقام ، فأصبحت سقايته فخراً على كلذى فخر

<sup>(</sup>١) واسم أبي عمرو : ذكوان ، وهو الذي يقول فيه أبو سفيان :

لَيْتَ شَيْمُونِ مَسَافَرِ بِنَ أَبِي عَمَّى حَرُو ، وَلَيُسَتُ يَقُولُمُا الْحُرُونَ بِورَكُ الْمَيْتِ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ بِي كَمَا بُو رَكُ نَصْحَ الرَّمَانَ وَالزَّيْتُونَ فَي شَعْرِ يَرْتِيهِ بِهِ ، وكان مات من حب صَعْبَة بنت الحضرى .

<sup>(</sup>٢) الرفد : جمع رفود من الرَّفد ، وهي التي تملأ إناءين عند الحلب .

<sup>(</sup>٣) هو جمع رفود أيضا من الرُّفد وهو : العون .

قال ابن هشام : يعنى عبد المطلب بن هاشم . وهذانالبيتان فىقصيدة لحذيفة بنغاتم سأذكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى .

## ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده

قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم \_ فيا يزعون والله أعلم \_ قد ندر حين لقى من قريش ما لقى عند حفر زمزم: لأن ولد له عشرة نفر، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ؛ لينحون حدم لله عند الكمبة. فلما توافى بنوه عشرة، وعرف أنهم سيمنعونه، جمعهم، ثم أخبرهم بنذره، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قِد عام يكتب فيه اسمه، ثم اثتونى، ففعلوا، ثم أتوه، فدخل بهم على هبل فى جوف المكعبة، وكان هبل على برق جوف المكعبة، وكانت تلك البره هى التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة.

قداح همل السبعة: وكان عند هبل قداح سعبة ، كل قدح منها فيه كتاب . قدح فيه (العقل) ، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ، ضربوا بالقداح السبعة ، فإن خرج العقل فعلى من خرج تحله وقدح فيه ( نعم ) للامر إذا أرادوه يضرب به القداح ، فإن خرج قدح نعم ، علوا به ، وقدح فيه (لا) إذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح ، فان خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر ، وقدح فيه : ( منكم ) وقدح فيه ( ملصق ) : وقدح فيه (من غير كم ) وقدح فيه : ( المياه ) إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح ، وفيها ذلك القدح ، فحيثا خرج علوا به .

وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما ، أو يُمنكحوا منكحا، أو يدفنوا ميستا، أو شكوا فى نسب أحدهم، ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهم وجزور ، فأعطوها صاحب القداح الذى يضرب بها ، ثم قربوا صاحبهم الذى يريدون به مايريدون ، ثم قالوا : يا لهمنا هذا فلان ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحق فيه . ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب : فإن خرج عليه : (منكم ) كان منهم وسيطا ، وإن خرج عليه : (من غيركم )كان حليفا ، وإن خرج عليه : (منمند كان على منزلته فيهم ، لالسب له ، ولا حيف ، وإن خرج فيه شيء ، ماسوى هذا (ملحق )كان على منزلته فيهم ، لالسب له ، ولا حيف ، وإن خرج فيه شيء ، ماسوى هذا أخرى ، ينتهون في أمورهم إلى ذلك ما خرجت به القداح .

عبد المطلب يحتكم إلى القراح: فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه ، وأخبره بنذره الذى نذر ، فأعطاه كلُّ رجل منهم قد حكه الذى فيه اسمه ، وكان عبدالله بن عبد المطلب أصغر بنى أبيه (١) ، كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عروب بن عائذ بن عبد بن عران بن عزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فهر، قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن عزوم . (٢)

خروج القدام على عبدالله: قال ابن إسحاق: وكان عبدالله ـ فيما يزعمون ـ أحب ولد عبد المطلب إليه ، فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى . وهو أبو رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما أخذ صاحب القداح ـ القداح ـ ليضرب بها ، قام عبد المطلب عند حبل يدعو الله ، ثم ضرب صاحب القداح ، فخرج القدح على عبد الله .

عبد الطلب محاول فربح ابنه ومنع قريسه له: فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف و فائلة ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذا تريد ياعبد المطلب؟ قال: أذبحه ، فقالت له قريش و بنوه : والله لا تذبحه أبداً، حتى تُعذر فيه ، لأن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه حتى يذبحه ، فما بقاء الناس على هذا ؟ ١ .

<sup>(</sup>۱) وهذاغير معروف، ولعلالرواية: أصغر بنى أمه ، وإلا فحمزة كان أصغر من عبدالله، والعباس: أصغر من حزة ، وروى عن العباس ـ رضى الله عنه ـ أنه قال: أذكر مولدرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا ابن ثلاثه أعوام أو نحوها ، فجى م بى حتى نظرت إليه ، وجعل النسوة يقلن لى: قبل أخاك ، قبل أخاك ، فقبلته . فكيف يصبح أن يكون عبدالله هو الأصغر مع هذا ؟ 1 ولمكن رواه البكائي كما تقدم ، ولروايته وجه ، وهو أن يكون أصغر ولد أبيه حين أواد نحره ، ثم ولد له بعد ذلك حزة والعباس .

<sup>(</sup>۲) والصحيح ماقاله ابن هشام ؛ لأن الزبيريين ذكروا أن عبداً هو أخو عائذ بن عمران ، وأن بلت عبد هي : صخرة امرأة عمرو بن عائذ على قول ابن إسحاق ؛ لانها كانت له عمة ، لابنت عم ، فقد تسكر هذا النسب في السيرة مراراً ، وفي كل ذلك يقول ابن اسحاق ؛ عائذ بن عبد بن عمران ، ويخالفه ابن عشام ، وصخرة بنت عبد أم فاطمة أمها تخمر بنت عبد بن قصى ، وأم تخمر سلمى بنت عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر ،

وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن يخزوم بن يقظة \_ وكان عبد الله ا بن أخت القوم: والله لا تذبحه أبداً ، حتى تعذر فيه ، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه . وقالت له قريش و بنوه : لا تفعل ، وانطلق به إلى الحجاز ، فإن به عرافة (١) لها تابع ، فسلها ، ثم أنت على رأس أمرك ، إن أمرتك بذبحه ذبحته ، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فزج قبلته .

ما أشارت به عرافة الحجاز فانطلقوا حق قدموا المدينة، فوجدوها فيا يزعمون بغير، فركبوا حتى جاءوها ، فسألوها ، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه ، وما أرادبه و نذره فيه ، فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله . فرجعوا من عندها، فلماخرجوا عنها قام عبد المطلب يدعوالله ، ثم غدو عليها فقالت لهم : قد جاءنى الخبر ، كم الدية فيتكم ؟ قالوا : عشر من الإبل، وكانت كذلك . قالت : فارجعوا إلى بلادكم ، ثم قربوا صاحبكم ، وقربوا عشراً من الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خرجت على صاحبكم ، فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم ، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضى ربكم ، وباعا صاحبكم ،

تنفيذ وصية العرافة وتجاة عبد الله : فخرجوا حتى قدموا مكة ، فلها أجموا على ذلك من الأمر ، قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل ، وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل ا ا ثم ضربوا فخرج القيد ح على عبدالله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فبلغت الإبل عشرين ، وقام عبد المطلب يدعوالله عز وجل ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبدالله ، ثم ضربوا ، فزادوا عشراً من الإبل ، فبلغت الإبل ثلاثين ، وقام عبد المطلب يدعو الله ، ثم ضربوا ، فخرج القدح على عبدالله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فبلغت الإبل أربعين، وقام عبدالمطلب يدعو الله ، ثم ضربوا ، فخرج القدح على عبدالله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فبلغت الإبل أوبعين ، وقام عبد المها

<sup>(</sup>۱) اسمها : قسطبة . ذكرها عبد الغنى فى كتاب الغوامض والمبهمات . وذكر ابن إسحاق فى رواية يونس أن اسمها : سَبَعَاح .

<sup>(</sup>٢) ومن هنا يعلم أن الدية كانت بعشر من الإبل قبل هذه القصة : وأول من ودُّى بالمائة إذاً : عبد الله ، وقد ذكر الاصبهانى عن أبى اليقظان أن أبا سَيَسًارة هو أول من جعل الدية مائة من الإبل ، وأما أول من ودى بالإبل من العرب : فزيد بن بكر بن هوازن قتله أخوه معاوية جد بنى عامر بن صمصعة .

عبد المطلب يدعوانه ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فبلغت الإبل ستين ، وقام عبد المطلب يدعوانه ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله ، من الإبل فبلغت الإبل سبعين، وقام عبد المطلب يدعوانه ، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فبلغت الإبل ثمانين ، وقام عبد المطلب يدعوانه ، ثم ضربوا ، فخرج القدح على عبد الله ، فبلغت الإبل ، فقالت قريش ومن يدعو الله ، ثم ضربوا ، فخرج القدح على عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فقالت قريش ومن مائة ، وقام عبد المطلب يدعو الله ، ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل ، فقالت قريش ومن عضر : قد انتهى وضا ربك ياعبد المطلب ، فزعوا أن عبد المطلب قال : لاوالله حتى أضرب على الإبل ، ثم عادوا الثانية ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائية ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائية ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائية ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرج القدح على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرك القدت على الإبل ، ثم عادوا الثائلة ، وعبد المطلب قائم يدعو الله ، فضربوا ، فخرك الأبل ، ثم تركت لا يُسمد عنه المسائلة ، فضربوا ، فخرة من المسائلة ، فضربوا ، فخرة ، المسائلة ، فضربوا ، فضربوا ، فخرة ، المسائلة ، فضربوا ،

قال ابن هشام : ويقال : إنسان ولا سَبُّع .

قال ابن هشام : وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عنأحد منأهل العلم بالشعر.

# ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبدالله بن عبد المطلب

عبد الله يرفضها :قال ابن إسحاق : ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد عبدالله ، فز به - فيا يزعون - على امرأة من بنى أسد (١) بن عبد المزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب

<sup>(</sup>۱) ويروى أن عبد الله بن عبد المطلب حين دعته المرأة الاسدية إلى نفسها لمــا رأت في وجهه من نور النبوة، ورجت أن تحمل بهذا النبي، فتــكون أمه دون غيرها، فتال عبد الله حينتذ فيا ذكروا:

أما الحرام فالحسمام دونه والحسل لا حِلَّ فاستبينه فكيف بالآمر الذي تبغينه يحسى الكريم عُرضه ودينه ؟ ١ واسم هذه المرأة : رقية بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل، تكنى : أم قتال، وبهذه الكنية ==

ابن لؤى بن غالب بن فهر: وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العــزى ؛ وهي عند الكعبة . فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبدالله ؟ قال : مع أبي . قالت : لك مثل الإبل التي نحرت عنك، وقدّع على الآن. قال: أنا مع أن، ولا أستطيع خلافه. ولا فراقه .

عبد الله يمزُوج آمة بنت وهب: فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن ز هشرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ـ وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا ـ فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعاً .

أصهات آمنة: وهي لِبُسر"ة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فسر . وبرة : لام حبيب بنت أسد بنعبد العزى بن قسىبن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . وأم حبيب : لبرة بنت عوف بن عبيد بن عـوكيج بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر .

سبب زهد المرأة المتعرمة لعبد الله فيه : فزعوا أنه دخل عليها حين ألملكها مكانه ، فوقع عليها ، فحملت برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثم خرج من عندها ، فأتى المرأة التي عرضت عليه ماعرضت ، فقال لها : ما لك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت على بالامس؟

= وقع ذكرها في رواية يولس عن ابن إسحاق ، وذكر البرقى عن هشام بنالكلي ، قال: إنما مر على امرأة اسمها : فاطمة بنت مُدر ، كانت من أجمل النساء وأعنهن ، وكانت قرأت السكتب ، فرأت نور النبوة في وجهه ، فدعته إلى نـكاحيا ، فأبي ، فلما أبي قالت :

إنى رأيت شُخيلَة " نشأت فتلألات بمناتم القعلر فَـٰلَــُمَـٰا يُمُورًا يعنى. به ما حوله كإمناءة الفجر ورأيت شنياها حيا بلد وَكَفَحَسَتُ بِهِ وعسارة القفر ورأيته شرفا أبوء به ما کل قادح زنده بوری قه ما زهرية سلبت منك الذي استكلبت وما تدري

وفى غريب ابن قتيبة : أن التي عرضت نفسها عليه هي : ليلي العدوية .

قالت له : فارقك النور الذى كان معك بالآمس ، فليس لى بك اليوم حاجة . و قد كانت تسمح من أخيها ورقة بن نوفل ـــ وكان قد تنصَّر واتبع السكتب : أنه كائن في هذه الامة نبي .

فحم حمل آمنه برسول الله (ص): قال ابن إسحاق: وحدثنى أبي إسحاق بن يسار: أنه حُدث، أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب، وقد عمل في طين له، وبه آثار من الطين، فدعاها إلى نفسه، فا بطأت عليه لما رأت به من أثر الطين، فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك العلين، ثم خرج عامدا إلى آمنة، فربها، فدعته إلى نفسها، فأبي عليها، وعمد إلى آمنة، فدخل عليها فأصابها، فحملت بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ثم مر بامرأته تلك: فقال لما: هل لك؟ قالت: لا ، مررت بى وبين عينيك غرة بيضاء، فدعو تل فأبيت على، و دخلت على آمنة فذهبت مها.

قال ابن إسحاق: فرعموا أن امرأته تلك كانت تحدث: أنه مربها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس، قالت: فدعوته رجاء أن تكون تلك بى ، فأبى على ، ودخل على آمنة ، فأصابيها، ، فحملت برسول الله ـ عسلى الله عليه وسلم \_ فكان رسول الله ـ عليه وسلم \_ أوسط فومه نسبا ، وأعظمهم شرفا من قسبل أبيه وأمه ـ على الله عليه وسلم .

### ذكر ماقيل لآمنة عند حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم

رُوِّيا آمَنَمْ : ويزعمون \_ فيما يتحدث الناس والله أعلم \_ أن آمنة ابنة وهب أم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كانت تحدث :

أنها اتبيت ، حين حملت برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقيل لها : إنك قد حملت بسيد هذه الايمة. فإذا وقع إلى الارض ، فقولى : أعيذه بالواحد ، من شركل حاسد ، ثم سميه : محدآ(١)

<sup>(</sup>۱) لا يعرف فى العرب من تسمى بهذا الاسم قبله — صلى الله عليه وسلم — إلا ثلاثة طمع آباؤهم — حين سمعوا بذكر محمد — صلى الله عليه ؤسلم — وبقرب زمانه ، وأنه يبعث فى الحجاز — أن يكون ولدا لهم . ذكرهما بن فكو رك فى كتاب الفصول ، وهم : محمد بن سفيان بن بحاشع ، جد جد الفرزدق الشاعر . والآخر : محمد بن أحيحة بن الجلاح بن الحريث بن معمى بن كالمنفئة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس، والآخر : محمد بن حسران عمدى بن كالمنفئة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس، والآخر : محمد بن حسران السيرة النبوية ، ج ١)

ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بُنصری، من أرض الشام.

وفاة عبر الله: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب، أبو رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألث هلك ، وأم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حامل به . (١)

# ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابن أسحاق. يحدد الميلاد: قال حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد ابن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق.قال: وله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الاثنين، لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول، عام الغيل. (٢)

ابن ربیعة، وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك، وكان عنده علم من الكتاب الأول، فأخيرهم بمبعث النبي ل سلى الله عليه وسلم ـــ وباسمه، وكان كل واحدمنهم قد خلف امرأته حاملاً ، فندر كل واحد منهم: إن ولد له ذكر أن يسميه محداً ، فنعلوا ذلك .

وهذا الاسم منقول من الصفة ، فالمحمد في اللغة هو الذي يحمد حمدًا بعد حمد ، ولا يكون منفَعَلُ مثل : مضرب وعدح إلا لمن تـكرر فيه الفعل مرة بعد مرة .

- (۱) أكثر العلماء على أنه كان فى المهد . ذكره الدَّوْلا بى وغيره ، وقيل : ابن شهرين ، ذكره ابن أبى خيثمة ، وقيل : أكثر من ذلك ، ومات أبوه عند أخواله بنى النجار ، ذهب ليسمنتكار كاهله تمرآ ، وقد قيل : مات أبوه ، وهو ابن ثمان وعشرين شهرآ .
- (٧) ذكر أن مولده عليه السلام كان في ربيع الأول ، وهو المعروف وقال الزبير : كان مولده في رمضان ، وهذا القول موافق لقول من قال : إن أمه حملت به في أيام التشريق، والته أعلم ، وذكروا أن الفيل جاء مكة في المحرم ، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد بحي الفيل بخمسين يوما ، وهو الآكثر والأشهر ، وأهل الحساب يقولون : وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان ، فكانت لعشرين معنت منه ، وولد بالشنعشر من المنازل، وهو مولد النبيين ، ولا ضرو في الزنابا في الآبد بين الزنابا والآسد ، لآن الغفر يليه من المقرب زناباها ، ولا ضرو في الزنابا إنما تضر المقرب بذنبها ، ويليه من الآسد الشيئة ، وهو السماك ، والآسد لا يعنر بالمته وناه ه .

ووله بالشُّعب ، وقيل بالدار التي عند الصفا ، وكانت بعد محمد بن يوسف أخى الحيماج ثم باتها رُ بيدة مسجداً حين حجت . قال ابن إسحاق : وحدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس يت نه مة . قال:

ولدت أنا ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عام الفيل : فنحن لدَ تَسَانِ .

قال ابن إسحاق : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن يميي بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الانصاري . قال: حدثني من شئت من رجال قوى عن حسان بن ثابت ، قال : والله إنى لغلام يغسَمَّة ، ابن سبع سنين أو ثمان ، أعقل كل ما سمعت ، إذا سمت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أكلسَة بيثرب : يا معشر يهود الحق إذا اجتمعوا إليه ، قالوا له : ويلك ما لك ؟ 1 قال : طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به .

قال محد بن إسحاق : فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن البت ، فقلت . ابن كم كان حسان بن ثابت مقدَمَ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة ؟ فقال : ابن ستين ، وقدمها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ، فسمع حسان ما سمع ، وهو. ابن سبع سنين .

إعلام جده بولادته وما فعد بر : قال ابن إسحاق : فلها وضعته أمه \_ صلى الله عليه وسلم ـ أرسلت إلى جده عبد المطلب : أنه قد ولد لك غلام ، فأتبه فانظر إليه ، فأتاه فنظر إليه ، وحدثته بما رأت حين حملت به ، وما قيل لها فيه ، وما أمرت به أن تسميه . فيزعمون أن عبد المطلب أخذه ، فدخل به الـكعبة، فقام يدعو الله ، ويشكر لهماأعطاه، (١)

(١) فى غير رواية ابن هشام أن عبد المطلب قال وهو يعوذه :

هذا الفلام الطيب الأردان قد ساد في المهد على الغلبان أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان من حاسد مضطرب العشان حتى أراه رافع السان ي كتب المان المثان

الجد لله الذي أعطاني حين يكون بُسلخنة الفتيان أعيذه من كل ذي شنــآن ذی ممة لیس له عبنان أنت الذي سميت في القرآن

أحمد مكتوب على السان

تم خرج به إلى أمه فدفعه إليها ، والتمس لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرضعاء . (ا) قال ابن هشام : المراضع . وفى كتاب لله تبارك و تعالى فى قصة موسى عليه السلام : « وحرمثاً عليه المراضع ، (۱) .

مرضمتم عليمة: قال ابن إسحاق: فاسترضغ له امرأة من بني سعد بن بكر . يقال فلنأ : حليمة ابنة أني ذويب .

نسب مرضعة ; وأبو ذويب : عبد الله بن الحارث بن شجئنة بن جابر بن رزام بن

(۱) وسبب دفع قريش وغيرهم من أشراف العرب أو لادهم إلى المراضع ، فقد يكون ذلك لوجوه ، أحدها : تغريخ النساء إلى الازواج ، كما قال عمار بن ياسر لام سلة \_ رضى الله عنها \_ وكان أخاها من الرضاعة ، حين انتزع من حجرها زينب بنت أبى سلة ، فقال : « دعى هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وقد يكون ذلك منهم أيضاً لينشأ الطفل في الإعراب ، فيكون أفسح السانه ، وأجلد لجسمه ، وأجلو أن لا يفارق الهيئة المكتد ية كما قال عمر رضى الله عنه : تمعددوا وتمعززوا واخشوشنوا . وقد قال \_ عليه السلام \_ لابي بكر \_ رضى الله عنه \_ حين قال له: ما رأيت أفسح منك يا رسول الله ، فقال : « وما يمنعنى ، وأنا من قريش ، وأرضعت في بني سعد ؟ ! ، فهذا ونحوه يا رسول الله ، فقال : « وما يمنعنى ، وأنا من قريش ، وأرضعت في بني سعد ؟ ! ، فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع الاعرابيات .

وقد ذكر أن عبد الملك بن مروان كان يقول: أمنر بنا حب الوليد؛ لآن الوليد كان لحسّاناً ، وكان سليان فصيحا ؛ لآن الوليد أقام مع أمه ، وسليان وغيره من إخرته سكنوا البادية ، فتعربوا ، ثم أدبوا فتأدبوا . وكان من قريش أعراب ، ومنهم حضر ، فالاعراب منهم : بنو الادرم وبنو محارب ، وأحسب بنى عامر بن لؤىكدلك ؛ لانهم من أهل الظواهر، وليسوا من أهل البطاح .

(٢) الذى فاله ابن هشام ظاهر ؟ لأن المراضع جمع : سُر صَبِع ، والرُّ صَنَّعَاءُ : جمع رضيع ، والرُّ صَنَّعَاءُ : جمع رضيع ، ولحن لرواية ابن إسحاق مخرج من وجهين ، أحدهما : حذف المضاف كأنه قال : ذوات الرضعاء ، والثانى : أن يكون أراد بالرضعاء : الاطفال على حقيقة اللفظ ؛ لانهم إذا وجدوا له مُسرضعة ترضعه ، فقد وجدوا له رضيعا ، يرضع معه ، فلا يبعدأن يقل : التمسواله رضيعا ، علماً بأن الرضيع لا يد له من مرضع .

ماصرة بن فَتَعَسَيَّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خمصمه ابن قيس بن عيلان .

زوج علیم ونسب : واسم أبیه الذی أرضعه ـ صلی الله علیه وسلم ـ الحارث بن عبد المسر"ی بن رفاعة بن مَـلان بن ناصرة بن فـصیّـة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن(۱۰). قال ابن هشام ویقال : هلال بن ناصرة .

أولاد عليم : قال ابن إسحاق : وإخوته من الرضاعة : عبد الله بن الحارث ، وأ نكيسة بفت الحارث ، وخنامة (٢) بنت الحارث ، وهي الشيسسكاء ، غلب ذلك على اسها فلا تعرف في قومها إلا به . وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب ، عبد الله بن الحارث ، أم رسول الله ـ صلى ويذكرون أن الشهاء كانت تحصنه مع أمها إذا كان عنده .

قال ابن إسحاق: وحدثني جَــُهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجـُــمعي ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، أو عن حدثه عنه قال:

<sup>(1)</sup> لم يذكر له إسلاما ، ولا ذكره كثير بمن ألف في الصحابة، وقد ذكره يونس بن بكير في روايته ، فقال : حدثنا ابن إسحاق قال : حدثني والدى إسحاق بن يسار ، عن رجال من بن سعد بن بكر قال : قدم الحارث بن عبد العسزى ، أبو رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بمكة حين أنزل عليه القرآن ، وسلم ــ من الرضاعة على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ بمكة حين أنزل عليه القرآن ، فقالت له قريش : ألا تسمع يا حار ما يقول ابنك هذا ؟ فقال : وما يقول ؟ قالوا : يزعم أن الله يعث بعد الموت ، وأن لله دارين يعذب فيما من عصاه ، ويكرم فيها من أطاعه ، فقد شقت أمر نا ، وفرق جماعتنا . فأناه ، فقال : أى بني ما لك و لقومك يشكو نك ، ويز عمون ألك تقول : إن الناس يبعثون بعد الموت ، ثم يصيرون إلى جنة و نار ؟ ! فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم : نعم أنا أزعم ذلك ، ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت ، لقد أخذت بيدك ، حق أمر قلك حديثك اليوم ، فأسلم الحارث بعد ذلك ، وحسن إسلامه ، وكان يقول حين أسلم : أو قد أخذ ابني بيدى ، فعرفني ما قال ، لم يرسلني إن شاء الله حتى يدخاني الجنة .

<sup>(</sup>٢) خيدامة بكسر الخاء المنقوطة ، وقال غيره : خُيدُ افية بالحاء المعنمومة وبالغاء مكانه الميم ، وكذلك ذكره أبوعمر في كتاب النساء .

جديث عليمة: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، أم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ التي أرضعته (۱) تحدث: أنها خرجت من بلدها معزوجها ، وابن لهاصغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر ، تلتمس الرضعاء ، قالت : وذلك في سنة شهباء ، لم تبق لنا شيئاً .قالت : على أتان لي قسشراء ، معنا شارف لنا ، والله ما تبض بقطرة ، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا ، من بكائه من الجوع ، ما في تديي ما يغنيه ، وما في شارفنا ما يغديه \_ من صبينا الذي معنا ، من بكائه من الجوع ، ما في تديي ما يغنيه ، وما في شارفنا ما يغديه \_ قال ابن هشام: ويقال: يغذيه (۲) \_ ولمكناكنا نرجو الغيث والفرج ، فحرجت على أتاني تلك ، قلد أدَمْت (۱۲) بالركب ، حق شق ذلك عليم ضعفاً وعجفا ، حق قدمنا مكة للتمس الرضعاء ، فا منا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فتا باه ، إذا قبل فحا فا منا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فتا باه ، إذا قبل فحا

<sup>(</sup>۱) وأرضعته — عليه السلام — ثُنُوكِتِبة قبل حليمة . أرضعته ، وعمه حزة ، وعبد الله بن جحش ، وكان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يعرف ذلك لثويبة ، ويصلها من المدينة ، فلما افتتح مكة سأل عنها وعن ابنها مسروح ، فأخبر إنهما ماتا ، وسأل عن قرابتها ، فلم يجد أحداً منهم حيا ، وثويبة كانتجارية لابى لهب .

<sup>(</sup>٢) قول ابن هشام: ما يغذيه بالذال المنقوطة ، أثم فى المعنى من الاقتصار على ذكر الغداء دون العشاء ، وليس فى أصل الشيخ رواية ثالثة ، وعند بعض الناس رواية غير هاتين وهى يُسطر به بعين مهملة وذال منقوطة وباء معجمة بواحدة ، ومعناها عنده : ما يقنعه حتى يرفع رأسه ، وينقطع عن الرضاع ، يقال منه : عذبته وأعذبته : إذا قطعته عن الشرب ونحوه ، والشمد و المناه ، وجمعه : عُدوب بالضم ، ولا يعرف فيمول جمع على فنُصول غيره : قاله أبو عبيد والذى فى الأصل أصح فى المعنى والنقل .

<sup>(</sup>٣) أى أطلت عليهم المسافة ، وتروى أذْ مُسمَّتُ بالركب. تريد : أنها حبستهم ، وكانه من المساء الدائم ، وهو الواقف ، ويروى : حتى أذُ مُسَّتُ . أى : أذمت الاتان ، أى : جاءت بما تذم عليه ، أو يكون من قولهم : بئر ذُ مَنَّة ، أى : قليلة الماء ، وليست هذه عند أبى الوليد ، ولا فى أصل الشيخ أبى بحر ، وقد ذكرها قاسم فى الدلائل ، ولم يذكر رواية أخرى ، وذكر تقسيرها عن أبى عبيدة : أذم بالركب: إذا أبطأ ، حتى جبستهم : من البئر الذمَّة ، وهى الفليلة الماء .

إنه يتيم، وذلك: أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، (ا) فيكنا تقول: يتيم إلى وما جبي أن تصنع أمه وجده؟ فيكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت برضيعا غيرى، فلما أجمنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني الاكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعاً، واقه الاذهب إلى ذلك اليتيم، فالآخذنه، قال: الا حليك أن تفعل، عبي الله أن يحمل لمنا فيه بركة. قال: ن فذهبت إليه فأخذته، وما حلى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره.

الخبر الذي أصاب عليمت : قالت : فلما أخذته ، رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري القبل عليه ثدياى بما شاء من لبن (٢) ، فشرب حتى روى ، وشرب معه أخوه حتى روى ، ثم ناما ، وما كنا ننام معه قبل ذلك ، وقام زوجى إلى شارفنا تلك ، فإذا إنها لسَحًا فل ، فحلب منها ما شرب ، وشربت معه حتى انتهينا ريّاً وشبعا ، فبتنا بخير ليلة . قالت : يقول صاحبي حين أصبحنا : تكمليّمى والله يا حليمة ، لقد أخذت نكسمة مباركة ، قالت : فقلت : والله إنى لارجو ذلك . قالت : ثم خرجنا وركبت أتانى ، وحملته عليها معى ، فوالله لقطعت مالو كب الأربع ذلك . قالت : ثم خرجنا وركبت أتانى ، وحملته عليها معى ، فوالله لقطعت مالو كب الربعى علينا ، أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ؟ فأقول لهن : بل والله ، إنها لهى هى اربعى علينا ، أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها ؟ فأقول لهن : بل والله ، إنها لهى هى فيقان : والله إن لها لشأنا . قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منها ، فكانت غنمى تروح على حين قدمنا شباعا لُبُسناً . فنحلب ونشرب . وما يحلب إنسان فطرة لبن ، ولا يجدها في ضرع . حتى كان الحاضرون من قومنا ونشرب . وما يحلب إنسان فطرة لبن ، ولا يجدها في ضرع . حتى كان الحاضرون من قومنا

<sup>(</sup>۱) والتماس الآجر على الرضاع لم يكن محمودا عند أكثر نساه العرب، حتى جرى المثل: تجوع المرأة ولا تأكل بثديها، وكان عند بعضهن لا بأس به، فقد كانت حليمة وسيطة فى بنى سعد، كريمة من كرائم قومها، بدليل اختيار الله \_ تعالى \_ إياها لرضاع نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ كا اختار له أشرف البطون والاصلاب، والرضاع كالنسب؛ لانه يغير الطباع، وفي المسند عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ ترفعه: ولا تسترضعوا الحمق؛ فإن اللبن يورث، ويحتمل أن تمكون حليمة ونساء قومها طابن الرضعاء اضطرارا للازمة التي أصابتهم والسنة الشهاء التي اقتحمتهم.

<sup>(</sup>٢) وذكر غير ابن إسحاق أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــكان لا يقبل إلا على عديه الواحد ، وكانت تعرض عليه الثدى الآخر ، فيأباه كأنه قد أشعر ــ عليه السلام ــ أن معه شريكا في لبانها ، وكان مفطورا على العدل، بحبولا على المشاركة والفضل ــ صلى الله عليه وسلم ،

يغولون لرعيانهم : ويلسكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أنى ذؤيب فتروح أغنامهم جياعاً مَا تَسَبَّحَنَّ بقطرة لبن ، وتروح غنمى شباعا لنُبِستاً ، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والحبر حق معنت سنتاه وفصلته ؛ وكان يشب شكبا با لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جَـفسراً!

رجوع مليمة بم إلي مكة أول صرة : قالت : فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شى. على مكثه فينا ؛ لما كنا نرى من بركته ؛ فكلمنا أمه ، وقلت لها : لو تركت م بنَى عندى حتى يغلظ ، فإنى أخشى عليه وبا مكة ، قالت : فلم نزل بها حتى ردته ممنا .

مديث الملكين اللذين شفا يطنم: قالت: فرجعنا به، فواقه إنه بعد مقدمنا يشهر مع أخيه لني بَهِم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لى ولابيه: ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان عليها مياب بيض، فأصبحاه، فشقا بطنه، فهما يحسوطانه (٥)، قالت: فحرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه فاتما مُنتَّتَكَما وجه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: مالك يا بنى، قال: جاءتى وجلان عليها ثياب بيض، فأضجانى وشقا بعلى، فالتمسا شيئاً لا أدرى ما هو، قالت: فرجعنا إلى خبائنا.

هليمة ترد محمرا (ص) إلى أم: قالت : وقال لى أبوه : يا حليمة ، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب ، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به ، قالت نز فاحتملناه ، فقدمنا به على أمه ، فغالت : ما أفدمك به يا ظيشر ، وقد كنت حريصة عليه ، وعلى مكته مندك ؟ قالت : فقلت : قد بلغ الله بابنى وقضيت الذى على ، وتخوفت الاحداث عليه ، فأديته إليك كما تحبين . قالت : ما هذا شأنك ، فاصدقيني خبرك . قالت : فلم تدسى حتى أخبرتها . إليك كما تحبين . قالت : ما هذا شأنك ، فاصدقيني خبرك . قالت : كلا ، والله ما الشيطان عليه من قالت : كلا ، والله ما الشيطان عليه من قالت : كلا ، والله ما الشيطان عليه من

 <sup>(</sup>١) يقال : سطت اللبن أو الدم ، أو غيرهما ، أسوطه : إذا ضربت بعضه بيمض .
 والشمستوكا أ : هود يعترب به .

وفى رواية أخرى عن ابن إسحاق أبه نول عليه كثر كيبّان ، فشق أحدهما بمنقاره، بحوفه ، ومج الآخر بمنقاره فيه ثلجاً ، أو بَرَداً ، أو نحو هذاً ، وهى رواية غريبة ذكرها يونس عنه ، واختصر ابن إسحاق حديث نوول الملكين عليه ، وهو أطول من هذا .

سبيل ، وإن البُسنَى لشأنا ، أفلا أخبرك خبره . قالت : قلت : بلى . قالت : رأيت حين حملت به : أنه خرج منى نور أضاء قصور بُعُسرًى من أرض الشام . ثم حملت به ، فوالله مارأيبته من حمل قط كان أخف و لا أيسر منه ، ووقع حين ولدته و إنه لواضع يدبه بالأرض ، رافع رأسه إلى السهاء . دعيه عنك ، وانطلق راشدة .

الرسول يسأل عن نفسه وإمابته (ص): قال ابن إسحاق: وحداني شور بن يزيد ، عن بعض أهل العلم ، ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان السكلاعي: أن نفراً من أصحاب وسول أقله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قالوا له : يا رسول الله . أخبرنا عن نفسك ؟ قال : نعم ، أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى أخي عيسى ، ورأت أي حين حملت بي أنه خرج منها نور أصاء لها قصور الشام (١١) ، واستشر ضعت في بني سعد بن بكر . فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نوعي بمشما لنا : إذ أناني رجلان عليهما ثمياب بيض بعلسست من ذهب مملوءة ثلجا ، ثم أخذا في فشقا بعلى ، وبطنى ، واستخرجا قلمي ، فشقاه فاستخرجا منه تحلقة سوداء فطرحاها . ثم غسلا قلمي وبطنى بدلك الثلج حتى أنقياه (٢) ، ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته ، فوزنني بهم فوزنته ، فوزنني بهم فوزنتي م

<sup>(</sup>۱) وذلك بما فتح الله عليه من تلك البلاد ، حتى كانت الخلافة فيها مدة بنى أمية ، واستضاءت . ثلك البلاد وغيرها بنوره \_ صلى الله عليه وسلم \_ وكذلك وأى خاله بن سعيد بن العاصى قبل المبعث بيسير نوراً يخرج من زمزم ، حتى ظهرت له البسر فى نخيل يثرب ، فقصها على أخية هرو ، فقال له : إنها حفيرة عبد المعللب ، وإن هذا النور منهم ، فكان ذلك سبب مبادر ته إلى الإسلام .

<sup>(</sup>٢) كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين :

الأولى: في حال الطفولية لينتي قلبه من مغمز الشيطان، وليطهر ويقدس مِن كل خلق ذميم، حتى لا يتلبس بشيء بما يعاب على الرجال، وحتى لا يكون فى قلبه شيء إلا التوحيد؛ ولذلك قال: فوليا عنى، يعنى: الملكين، وكانى أعاين الأمر معاينة.

والثانية: في حال الاكتهال ، وبعد ما نسبيء ، وعندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لايصمد إليها إلا مقدس ، وعرج به هنالك لنفرض عليه الصلاة ، وليصلى بملائك المسموات ، ومن شأن الصلاة : الطهور ، فقد من ظاهراً وباطنا ، وغسل بماء زمزم .

ثَمْ قال: زنه بمئة من أمته . فوزننى بهم فوزنتهم ، ثم قال : زنه بألف من أمته ، فوزننى بهم فوژنتهم. فقال :دعه عنك ، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها .

رعيم ( ص ) للغثم وافتخاره بفرشيتم : قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يقول : وما من نبي إلا وقد رعى الغنم ، قيل : وأنت يارسول الله ؟ قال : وآنا ، (١) .
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول الاصحابه : , أنا أعربكم ، أنا قرشى ، واسترضعت في بني سعد بن بكر ، ,

افتقاو هليم لم (صي): قال ابن إسحاق: وزعم الناس فيا يتحدثون ـ والله أعلم ـ أن أمه السعدية لما قدمت به مكه أضلتها في الناس، وهي مقبلة به نحو أمله، فالتمسته فلم تجده، فأتت عبد المطلب، فقالت له: إنى قد قدمت بمحمد هذه الليلة، فلما كنت بأعلى مكة أضلنى، فوالله ما أدرى أين هو، فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده، فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل بن أسد، ورجل آخر من قريش، فأتيا به عبد المطلب، فقالا له: هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة، فأخذه عبد المطلب، فيها على عنقه، وهو يطوف بالكعبة يُسمو ذه ويدعو له، ثم أرسل به إلى أمه آمنة.

سبب آخر فرجوع عليمة به (ص) إلي مكة: قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل المما أن ما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه ، مع ما ذكرت لامه ما أخبرتها عنه ، أن نفرا من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد فطامه ، فنظروا إليه ، وسألوها عنه وقلسّبوه ، ثم قالوا لما : لنأخذن هذا النلام ، فلنذهبن به إلى مسلسكنا وبلدنا ؛ فإن هذا غلام كائن له شأن نحن نعرف أمره ، فزعم الذى حدثنى أنها لم تسكد تنفلت به منهم . (١٢)

<sup>(</sup>١) وإنما أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنم فى بنى سعد مع أخيه من الرضاعة ، وقد ثبث فى الصحيح أنه رعاها بمكة أيضا على قراريط لاهل مكة . ذكره البخارى .

<sup>(</sup>٢) وكان ردحليمة إياه إلى أمه وهوا بن خسسنين وشهر ، فيما ذكر أبو عمر ، ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين : إحداهما بعد تزويجه خديجة ـ رضى الله عنها ـجاءته تشكو إليه السنة ، وأن قومها قد أسنتوا فكام لها خديجة ، فأعطتها عشرين رأساً من غنم وبكرات ، والمرة الثانية : يوم حنين وسيأتى ذكرها إن شاء الله .

#### وفاة آمنة

### وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بعدها

وفاة أمم (ص): قال ابن إسحاق. وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع أمه آمنة بنت وهب، وجده عبد المطلب بن هاشم فى كلاءة الله وحفظه ، ينبته الله نباتا حسنا ، لما يربد به من كرامته ، فلما بلغ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ست سنين ، توفيت أمه آمنة بنت وهب .

عمر رسول الله (ص) مين وفاة أمه: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله ان أبي بكر ابن عمر و بن حزم:

أن أم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ آمنة توفيت ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن ست سنين بالأبواء، بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدى بن النجار "تُزيره إياهم، فماتت، وهي راجعة به إلى مكة (١).

قال ابن هشام : أم عبد المطلب بن هاشم : سلى بنت عمرو النجارية ، فهذه الحثولة الق ذكرها ابن إسحاق لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيهم .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تذكرته: جزم أبو بكر الخطيب في كتاب: السابق واللاحق، وأبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ له في الحديث بإسناديهما عن عائشة وضي الله عنها \_ قالت: حج بنا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حجة الوداع ؛ فر على قبر أمه ، وهو بالك حزين مغتم ، فبكيت لبكائه \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثم إنه نزل فقال: يا حيراء استمسكى ، فاستندت إلى جنب البعير ، فسكث عنى طويلا مليا ، ثم إنه عاد إلى " ، وهو فرح متبسم ، فقلت في أنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندى ، وأنت بالك حزين مغتم ؛ فبكيت لبكائك ، ثم عدت إلى ، وأنت فرح مبتسم ، فعيم ذا يا رسول الله ، فقال: ذهبت لقبر آمنة أى ، فسالت أن يحييها ، فأحياها فآمنت بى ؛ أو قال : فاحمنت ، وردها الله عز وجل .

إملال عبر المطلب لم (ص): قال ابن إسحاق: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع جده عبد المطلب بن هاشم ، وكان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل السكعبة ، فسكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك ، حتى يخرج إليه ، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له ، قال: فسكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتى ، وهو غلام جفر ، حتى يجلس عليه ، فيأخله أعمامه ، ليؤخروه عنه ، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابنى ، فوالله إن له لشأنا ، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ، ويسره ما يراه يصنع .

#### وفاة عبد المطلب وما رثى به من الشعر

فلما بلغ رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ثمانى سنين هلك عبد المطلب بن هاشم، وذلك بعد الفيل بثمانى سنين .

قال ابن إسحاق: وحدثنى العباس بن عبد الله بن تعشبد بن عباس ، عن بعض أهله : أن عبد المطلب توفى ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن ثمانى سنين .

عبد المطلب يطلب من بناته أن يرثيه : قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن سعيد بن المسيب : أن عبد المطلب لماحضرته الوفاة ، وعرف أنه ميت جمع بناته ، وكن ست تسشوة : صفية ، وبَرَّة ، وعاتكة ، وأم حكيم البيضاء ، وأميمة ، وأرُّوك ، فقال لهن : ابكين على حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت .

قال أبن هشام : ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر ، إلا أنه لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب ، كتبناه :

رَّاء صَهْيَرْ بَنْتَ عَبِدِ المَعْلَمِ لَوْ بَيْهِا: فقالت صَغْيَة بِنْتَ عَبِدَ المَعْلَبِ تَبَكَى أَبَاهَا:

ار قَنْتُ الصّوت نَائِمَة بَلْيِل عَلَى رَجِل بِقَارِعَة الصَّعْبِدِ

ففاصَت عَنْدَ ذَلْكُمُ دَمُوعَى عَلَى خَدَى كَنْحَدَرِ الفريدِيدِ(١)

<sup>(</sup>۱) يروى: كمنحدر بكسر الدال أى: كالدر المنحدر ، ومنحدر بفتح الدالفيكون التشييه راجماً الفيض ، فعلى رواية الكسر: شبهت الدمع بالدر الفريد ، وعلى رواية الفتح شبهته الفيض بالانحدار .

على رجل كريم غير وأغـُـل على الفياض شكيْبَة كن المعالى صدرق في المواطن غير نكس طويلالباع ، أروع شييظ مي " رفيع البيت أبلج ذى فأضول ظو خــُـلــَد امرق لقديم بجد لكان مختلدًا أخرى اليالي

له الفضل المثيين على العبيد أبيك الخير وارث كل جود (١) ولا شَخْت المقام ولا سنيـد ٢٠) مطاع في عشيرته حميد وغيث الناس في الزمن الحرود كريم الجد ليس بذي وُمُنُوم يروق على المُسوَّد والنَّسود عظیم الحلم من نفر کرام خصارمة ملاوثة اسود (۲) ولكن لا سبيل إلى الحلود لفضل المجد والحسب التليد

رَمَاء برة بنت عبد المطلب لأبهما: وقالت برة بنت عبد المطلب تبكي أباما:

على طبّب الِخيم والمعتصر جميل المُحَيِّباً عظيم الخطر وذى المجد والعز والمفتخر كثير المكارم ، تَخْمُ الفَكِجَسَر منير ، يلوح كضوء القمر

أعَـيْـنيُّ جودا بدمع دررر على ماجد الجد وارى الزناد على شيبة الحمد ذي المسكثر مات وذى الحلم والفصل فى النائبات **4 ف**ضل مجد على قومه أتته المنايا ، فلم تـُشوه بسرف الليالي ، وربب القدر ١٠٠

(١) قولها : أبيك الحير . أرادت : الحيائر فخففت ، كا يتال : هيئن وهيَّان ، وفي المتنزيل: وخبائرات حسان.

(٣) الشخَّت : ضد الصنخم ، تقول : ليسكذلك ، ولكنه ضخم المقام ظاهره . والسنيد : العنميف الذي لا يستقل ينفسه ، حني يسند رأيه إلى غيره .

> (٣) : ملاوَثة : جمع ملوات من اللوثة ، وهي الفوة ، كما قال المشكمة عبر : عند الحفيظة إن ذو لوثة لاثا

وقد قيل : إن اسم الليث منه أخذ ، إلا ان واوه انقلبت ياء ؛ لأنه فيمل، فنخف. (٤) لم تشوه : أي : لم تعس الشوى ، بل أصابت المقتل ، وقد تقدم في حديث عيد المطلب وضربه بالقداح على عبد الله، وكان يرى أن السهم إذا خرج على غيره أبه قد أشسري ، \_ رثاء عاتكة بفت عبد المطلب لأبيها: وقالت عاتكة بنت عبد المطلب تبكى أباها:

بدمعكما بعد نوم النيام وشوبا بكاءكا بالتدام على رجل غير نكس كهام كريم المساعي ، وفيَّ الذمام (١) وذى تمصندق بعدُ ثبت المقام ومُسرُّ دى المخاصم عند الحصام (١٦) وَف عد مُلِی صمم لهام (۱) رفيع الذؤابة صعب المرام

أعُسِنيٌّ جوداً ، ولا تبخلا أعيني واستحنثغرا واسكبا أعيني ، واستخرطا واسجُسا على الجحفل الغشر في الناثيات على شيبة الحمد ، وارى الزناد وسیف لدی الحرب صمصامة وسهل الخليقة طلق اليدين تَــكِـنــُكُ في باذخ بيته

أباك الخبر تيار الفرات

رثاء أم مكيم بنت عبد المطلب لأبيها : وقالت أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب تبكي أباها: ألا يا عين جودى واستهلى وبَكِشِّي ذا الندى والمكرمات ألا يا عين ويحك أسعفينى بدمع من دموع هاطلات وبكى خير من ركب المطايا

\_ أى : قد أخطأ مقتله ، أى : مقتل عبدالمطلب وابنه ، ومن رواه : أشوى بفتحالواو فالسهم هو الذي أشوى وأخطأ ، وبكلا الضبطين وجدته ، ويقال أيضاً : أشوى الزرع : إذا أفرك فالأول من الشوى ، وهذا من الشي بالنار ، قاله أبو حنيفة .

(١) : على الجحفل . جعلته كالجحفل ، أى: يقوم وحده مقامه ، والجحفل : لفظ منحوت من أَصَلَيْنَ ، من : جحف وجفل ، وذلك أنه يجحف ما يمر عليه أى : يقشره ،ويجفل: أى يقلع و تظيره نهشل الذئب ، هو عندهم منحوت من أصلين أيضا ، من نهشتُ اللحم و نشلته .

(٢) المردى : مُشَفَّعُمُل من الردى ، وهو الحجر الذي يقتل من أصيب به ، وفي المثل : وكل منب عنده مِسرُّدُاتُهُ ، .

(٣) قولما : وَف . أي : وَفَّ ، وخف الضرورة ، وقولما : عُند مُثلِيَّ . العدمل: الشديد . واللهام : فعال من لهمت الشيء ألهمه : إذا ابتلعته ، قال الراجز :

> كالحوت لا يرويه شيء يلهمه يسصبح عطشاناً وفي البحر فه ومنه سمى الجيش: لُسهاماً .

طويل الباع شيبة ذا المعالى كريم النخيم محمود الهبات وَصُولًا لِلْقُرَابِةِ هُبُدُرُيِّنّاً وغَيْثاً فِي السّنينِ المسحلاتِ وليثًا حين تشتجرً الَّمُوالى تروق له عيون الناظرات عقيل بني كنانة والمُرَجَّمي إذا ما الدهر أقبل بالهِنات ومَنْشُرَعَها إذا ما هاج هيج بداهية ، وخَسَم المعضلات وبكى ، ما بَغيت ، البأكيات

فبکیه ولا تسّبی بحزن

وساقى الحجيج ، والمحامى عن المجد إذا ما سماء الناس تبخل بالرعد. ظم تكشفكنك ترداديا شيبة الحمد فلا تبعدن ، فكل حي إلى بُعد فإنى لــُباك ٍ ــ ما بقيت ــ ومُــوجَــع وكان له أهلا لمــا كان من وجدى سَعَاكَ وَ لِيُّ النَّاسُ فِي القبرِ عَطْرًا ﴿ فَسُوفَ أَ مِكَدِّيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحَدُ ﴿ وكان حيداً حيث ماكان من حد

رثاء أميمة بنت عبد المطلب لأبيها : وقالت أميمة بنت عبد المطلب تبكي أباها :-ألا حلك الراعي العشيرة كذو الفكقيد ومن يُــؤ لف العنيف الغريب بيو ته كسبت وليدآ خير ما يكسب الفتى أبو الحارث الفياض ، خلى مكانه فتد كان زينا للمشيرة كلها

رثاء أروي بنت عبر المطلب لا ببها : وقالت أروى بنت عبد المطلب تبكى أباها : بكت عيني ، وحق لها البكاء على سَمِح ، سجيته الخياء على سهل الخليقة أبطحى كريم الخِيم ، نبته المكلاءُ أبيك الحير ليس له كِفاء طويل الباع أطس ، شكينظكمي أغر كأن غرته صياء أَقَـُبِ"الْكَشِح، أروع ذي فَضُول له المجد المقدم والسناء أبِّ العنبيم ، بلنج هِــبرزي قديم المجد ليس له خفا.

على الفياض شيبة ذي المعالى وكمعقل مالك ، وربيع فهر وفاصلها إذا التُكس القصاء (١٠)-

<sup>(</sup>١): ومُسَمِّقً ل ما لك وربيع فهر ، تريد: بني مالك بن النضر بن كنانة .

وبأشا حين تنسكب الدماء كأن قلوب أكثرهم هوا. عليه ــ حين تبصره ــ البهاء (١١)

مركان هو الفتى كرما وجودآ إذا ماب البكاة الموت حتى من قدما بذی را بد خسیب

إعجاب عبر المطلب بالرثاء: قال ابن إسحاق: فزعم لى عمد بن سعيد بن المسيِّب أنه أشار برأسه ، وقد أحمت : أن مكذا فابكيلني.

نسب المسبب بن مزود: قال ابن حشام : المُسيِّسب بن حَوْق بن أبي وهب بن عرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم .

رثاء حذيفة بن غانم كعبر المطلب : قال ابن إسحاق : وقال حذيفة (٢) بن غانم أخو يني عدى ين كعب بن لؤى يبكي عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، ويذكر فضله ، وفضل خَصَى عَلَى قَرِيشَ ، وقَعَمَلُ وَلِدُهُ مِنْ بِعَدُهُ عَلَيْهُمْ ، وذلك أنَّهُ أَخِـذَ بِنَصْرُهُم أربعة آلاف درهم بمكة، هُومُف بِها فر به أبو لهب عبد المُسَرِّى بن عبد المطلب ، قافتُكه :

وسُحًّا،وجُمْمًا ، واسجها ما بقيتها على ذي حياء من قريش ، وذي سِتر

أعين جودا بالدموع على الصدر ولاتسأما أستقييتها سبب القطر وجودا بدمع ، واسفحا كل شارق بكاء امرىء لم يـشـُـو ه نائب الدهر

(١) قولها : بذى ربك . تريد : سيفاً ذا طرائق . والربد : الطرائق . وقال صخرال ُغنَى :

وصارم الخلصت خشيبته أبيض مَنهُ و في متنه ربد (٢) وهو والد أن كهشم بن حُدنيفة ، واسم أني جهم : عُسبيد ، وهو الذيأهدي الحسيصة الرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتظر إلى علمها . الحديث . وقدروى أيضاً هذا الحديث على وجه آخر ، وهو أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتى بخميصتين ، فأعطى إحداهما أبا جهم ، وأمسك الآخرى ، وفيها علم ، فالما نظر إلى علمها في الصلاة أرسلها إلى أبي جهم،، وأخذ الآخرى بدلا منها ، هكذا رواه الزبير : وأم أبي جهم : يُسسَيِّرة بنت عبد الله بن أذَاة المترياح ، وابن أذاة : هو خالأي قحافة ، وسيأن نسب أمه ، وقد قيل : إن الشعر لحذافة بن غانم ، وهو أخو حذيفة والدخارجة بن حذافة .

على رجل ُجَلَّـد القُـُوى ، ذىحفيظة على الماجد البهلول ذى الباع واللُّمهي على خير حاف من معد وناعل لوخيرهم أصلا وفرعا ومعدنا وأولاهم بالمجد والحلم والنهى على شَــُدِية الحمد الذي كان وجهه وساقى الحجيج ثم للخبز هاشم طوی زمزما عند المقام ، فأصبحت ليه كل عان بكربة رُنوه مُراة ، كهلهم وشبابهم قُـُصِي الذي عادي كنانة كلها **خ**ان تك غالته المنايا وصرفها وأبتى رجالا سادة غير عُــزَّل أبو عتبة الماتي إلى حباؤه .وحمزة مثل البدر ، يهتز **ال**ندى موعيد مناف ماجد ذو حفيظة کېولمم خير الـکهول ، ونسلېم حتى ما تلاقى منهم الدهر ناشثا مُسُمُ ملئوا البطحاء بجداً وعزة مرفيهم بنساة للعلا وعمارة

جيل المحيما غير نكس ولا هذر(١) ربيع لؤى فى الفحيوط وفى العسر كريم المساعي ، طيب الخيم والنجر وأحظاهم بالمُسكرمات وبالذكر وبالفضل عندا لمرج خصفات من الغدير يعنىء سواد الليل كالقمر البدر وعبد مناف ، ذلك السيد الفِهْرى سقايته فخراً على كل ذي فخر وآل قصي من مُـقلِّ وذي وَفَــُر تفلِّق عنهم بيضة الطائر الصقر ورابط بيت الله في العسر واليسر فقد عاش ميمون النقيبة والامر مِصاليتَ أمثال الرُّدَ يُسْنِينَة السمر أغر، هجان اللون منَ نفر غر نتي الثياب والذمام من الغدر وصول لذى القربى رحيم بذى الصهر كنسل الملوك ، لا تبور ولاتحرى (٢) تجده بإجريًا أوائله يجرى إذا استثمت الخيرات في سالف العصر وعبد مناف جدهم ، جابر الـكــر

<sup>(</sup>۱) النّـكسُّ من السهام: الذي نُكس في الكنانة ليميزه الرامى، فلا يأخذه لرداءته ــ موقيل: الذي انكسر أعلاه؛ فنـكس ورُّد أعلاه أسفله، وهو غير جيد للرمى.

<sup>(</sup>۲) لا تبور ولا تخمرى . أى : لا تهلك ولا تنقص ، ويقال الاقمى : حارية لرقتها ، وفي الحديث : ما زال جسم أبي بكر يحرى حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أى: ينقص للحمه ، حق مات .

<sup>(</sup>١١ ــ السيرة النبوية . ١٠٠)

بإنكاح عوف بنته ليجيرنا غسرنا تهامى البلاد وتجدها وهم حضروا والناس باد فريقهم بنو°ها دبارآجَستَّة،و َطُو َو°ا بها لكي يشرب الحجاجمنها،وغيرهم الائة أيام تظل ركابهم وقداما عُسنينا قبل ذلك حقبة وهم يغفرون أأذنب ينقم دونه وهم جمعوا حلف الاحابيش كلما فخارج إما أهاـكن ، فلا تزل و لاتنس ماأسدي ابن لبني ۽ فإنه وأنتان لبي مناهىإذاالتموا وأنت تناوات البلا ، لجمعتما سبقت وفت الةوم بذلا ونائلا وأمك سر من خزاعة جوهر إلى سيأالايطال تشنَّسي، وتنتمي أبو شمر منهم ، وعمرو بنمالك وأسمدقاد الناس عشرين حبجة

من اعدائنا إذ أسلمتنا بنو فهر بأمنه حتى خاضت العيرفىالبحر وليسها إلاشيوخ بني عمرو (١) بثاراتسح الماء من ثبج البحر إذا ابتدروها صبح تابعة النحر مخايسة بين الاخاشبوالحجر ولا لستقى إلا بخُرْمَ أو الحفر ويدفون عرقول السفاهة والحشجر وهم الكلوا عنا غواة بني بكر لهم شاكر أحق تُسغيَّب في القبر قداسدى بدأعقوقة منك بالشكر يحيث انهى قصدالفؤاد من الصدر إلى محتد للمجد ذي أبيح جسر وسدت وليدأكل ذىسؤ ددغكمس إذاحسل الالساب وماذو والخسر فأكرمبها منسوبة فىذرا الزُّهر وذوكيدان من قومها وأبوالجبر (٢) سؤيد في الكالمواطن بالنصر (٦)

<sup>(</sup>١) يريد: بني هاشم ؛ لأن اسمه عمرو .

<sup>(ُ</sup>عُ) أبوشسمسر، وهُو شمر الذي بني سمرقند، وأبوه: مالك ، يقال له : الأمسُلُوك عـ ويحتمل أن يكونَ أراد أبا شمر النساني والد الحارث بن أبي شمر .

وعُرو بَن ما لك الذى ذكر : أحسبه عمراً ذا الاذعار ، وقد تقدم فى التبابعة ، وهو من. ملوك اليمن ، وإنما جملهم مفخراً لابى لهب ؛ لان أمه خزاعية من سبأ ، والتبابعة كام من. حير بن سبأ .

وأبو جبر الذى ذكره فى هذا الشعر : ملك من ملوك اليمن ، ذكر الفتي أن سمية أم زياد، كانت لابي جبر ملك من ملوك اليمن ، دفعها إلى الحارث بن كلدة المتطبب فى طب طبه .

<sup>(</sup>٣) أسمد أبو حسان بن أسعد ، وقد تقدم في التبابعة .

قال ابن هشام: ﴿ أَمْكُ سَرَ مَنْ خَرَاعَةً ﴾ ، يمنى: أبا لهب ، أمه : لبنى بنت هاجر الخزاعي، وقوله: ﴿ بِإِجْرُ بِنَّا أُوائله ، عَنْ غَيْرُ ابْنَ إِسْحَاقَ ؞

رثاء مطرود الخزاعي لعبد المطلب : قال ابن إسساق : وقال مطرود بن كعب الحزاهي يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف:

ملا سألت عن آل عبد مناف كنيسنوك من جسرم ومن إقراف (١) حتى يدود فقيرهم كالكانى والظاعنين لرحلة الإيلاف حتى تغيب الشمس في الرُّجَّاف ٢١ من فوق مثلك عقد ذات نطاف (٣) [لا أبيك أخى المكارم وحده والفيض مُنطَّلُباكالاضياف<sup>(3)</sup>

يا أيها الرجل المُنحَوَّل رحمه مبلتك أمك ، لو حللت بدارهم الخالطين غنيهم بفقيرهم المنعمين إذا النجوم تغيرت والمنعمين إذا الرياح تناوحت إما ملـكت أبا الفعال فما جرى

قال ابن إسحاق: فلما هلك عبد ألمطلب بن هائم ولى زمزم والسقاية عليها بعده العباس

(١) أي : منعوك من أن تُنكح بناتك أو أخواتك من الميم ، فيكون الابن مقرفاً للؤم أبيه ، وكرم أمه ، فيلحقك وصمْ مَن ذلك ، ونحو منه قول مهابُّل :

أنكحتها فقدُما الأراقم في جنب، وكان الحباء من أدم أي: أنكحت لغربتها منغير كف. .

(٢) يعنى: البحر لانه يرجف. ومن أسمائه أيضاً: خـضَـارَة، والدأماء وأبو خالد -

(٣) النطف : اللؤلؤ الصانى . ووصيفة منطفة أى : مقرطة بتوأمتين والنطف في غير هذا : التلطخ بالعيب، وكلاهما من أصل واحد، وإن كانا في الظاهر متضادين في المعني ؛ لأن النطفة هي الماء القليل، وقد يكون الكثير، وكأن اللؤ لؤ الصافي أخذمن صفاء النطفة. والنطف الذي هو العيب : أخذ من نطفة الإنسان ، وهي ماؤه ، أي : كأنه لطخ بها .

(٤) والفيض مطلب أبي الاضياف. يريد: أنه كان لاضيافه كالآب. والعرب تقول لكلُّ جواد: أبو الاضاف. كا قال مرة بن محكان:

أدْعي أباهم ، ولم أقرف بأمهم وقد عَسَمِرْت ولم أعرف لهم نسبا

ابن عبد المطلب، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا(1)، فلم تزل إليه، حتى قامالإسلاموهى بيده . فأقرها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ له على ما مضى منولايته ، فهى إلى آل العباس، بولاية العباس إياها ، إلى اليوم.

# كفالة أبي طالب لرسول التهصلي الله عليه وسلم

وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد عبد المطلب مع عمه أبى طالب ، وكان عبد المطلب ـ فيما يزعمون ـ بوصى به عمه أبا طالب ، وذ لك لآن عبد الله أبا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبا طالب أخوان لآب وأم . أمهما : فاطمة بنت عمرو بن عائذبن عبد بن عمران بن مخزوم .

قال ابن هشام : عائمذ بن عمران بن عزوم .

قال ابن إسحاق : وكان أبو طااب هو الذي يل أمر رسول الله ـ صلى الله طيه وسلم ـ بعد جده ، فدكان إليه ومعه .

اللهبى العائف : قال ابن إسحاق : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، أن أباه حدثه : أن رجلا من لحشب ـ قال ابن هشام : ولهب : من أزد شنوءة (٢) ـ كان عائفاً ، فيكان إذا قدم مكة أتاه رَجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ، ويعتاف (٢) لحم فيهم ، قال . فأتى به

<sup>(1)</sup> يقول السهيلي مما منعه النحويون أن يقال: زيد أفعنل إخوته. وليس بممتنع ، وهو موجود في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ، وغيره ، وحسن ، لآن المعنى : زيد يفعنل إخوته ، أو يفعنل قومه ؛ ولذلك ساغ فيه التشكير ، وإنما الذي يمتنع بإجماع : إضافة أفعل إلى التثنية مثل أن تقول : هو أكرم أخويه ، إلا أن تقول : الانجوين ، بغير إضافة .

<sup>(</sup>٣): يُمَتَافَ لَهُم : هو يَفْتُهُل مِن العَيْف . يَقَال : عَفْتُ الْطَيْرِ . وَاعْتُتَكُمُا عَيْلُفَةُ وَاعْتِيَاقاً : وَعِفْتِ الطَّالِ اللَّهِ عَيْافاً .

أبوطالب، وهو غلام مع من يأتيه، فنظر إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم شغله عنه شيء ، فلما فرغ قال : الغلام . على به ، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه ، فجمل يقول : ﴿ وَيَلَّكُمُ اللَّهِ الغلام الذي رأيت آنفاً ، فوالله ليكونن له شأن . قال: فانطلق أبو طالب .

### قصة نحسيرى

محر (ص) يخرج مع عم إلي الشام : قال ابن إسحاق : ثم إن أباطا لبخرج في ركب تاجراً إلى الشام ، فلما تهيأ للرحيل ، وأجمع المسبر صَبُّ (١) به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيا يزعمون ـ فرق له ، وقال : والله لاخرجن به معى ، ولا يفارقنى ، ولا أفارقه أبداً ، أو كا قال . فحرج به معه . (٢)

بحيري يحتفى بتجار قريسى : فلما نزل الركب بُـصْـرَى من أرض الشام ، وبها راهب يفال له ، بحيرًى (٣) فى صومعة له ، وكان إليه علم أهل النصرانية ، ولم يزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب ، إليه يصير علمهم عن كتاب فيها - فيها يزعمون - يتوارثونه كابراً عن كبر . فذا نزلوا ذلك العام ببحيرى ، وكانوا كثيراً ما يمرون به قبل ذلك ، فلا يكلمهم ، ولايدر ص لحم ،

<sup>(</sup>١) الصبابة: رقة الشوق، يقال: صبيبت \_ بكسر الباء \_ أصب، ويذكر عن بعض السلف أنه قرأ: «أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وفى غير رواية أبى بحر: صبت به رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أى: لزمه. قال الشاعر:

كأن فؤادى في يد ضَبَشَت به مُحاذرة أن يَسقضب الحبل قاضبه

<sup>(</sup>٢) كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذ ذاك ابن تسع سنين فيما ذكر بعض من ألف في السير ، وقال الطبرى : ابن ثنتي عشرة سنة .

<sup>(</sup>٣) وقع فى سير الزهرى أن بَحـيركى كان حبراً من يهود تياء ، وفى المسعودى : أنه كان من عبد القيس ، واسمه : سَـر مجـيس ، وفى المعارف لابن قتيبة ، قال : سُـمـيع قبل الإسلام بقليل ها تف يهتف : ألا إن خير أهل الآرض ثلاثة : بحيرى ، ورباب بن البراء الشندى ، والثاك : المنتظر ، فكان الثالث رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال القتي : وكان قبر وباب الشنى ، وقبر ولده من بعده ، لا يزال يرى عليها طكش ، والطش : المطر الضهيف ـ

حتى كان ذلك العام . فلما نزلوا به قريباً من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك ـ فيما يزعمون ـ عنشيء رآه وهو في صومعته ، يزعمون أنه رأي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهُو ى صومعته فى الركب حين أقبلوا ، وغمامة تظله من بين القوم . قال : ثمم أُفبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريبًا منه ، فنظر إلى الغامة حين أظلت الشجرة ، وتهصرت أغصان الشجرة على وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى استظل تحتها ، فلما رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصُنت ،ثم أرسل إليهم ، فقال : إن قد صنعت لهم طعاماً يا معشر قريش ، فأنا أحبأن تحضروا كلكم ، صغيركم وكبيركم ، وعبدكم وحركم ، فقال له رجل منهم: والله يا بحيرى إن لك لشأنا اليوم! ماكنت تصنع هذا بنا ، وقد كنا نمر بك كثيراً ، فما شأنك اليوم؟! . قال له بحیری: صدقت ، قد کانما تقول ، و لکنکم ضیف ، وقدأحببت أن أکرمکم ، وأصنع الحكم طعاماً ، فتأكلوا منه كلكم . فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بين القُّوم ، لحداثة سنه ، في رحال القوم تحت الشجرة ، فلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده ، فقال : يامعشر قريش ! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامى ، قالوا له : يا بحيرى ، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام ، وهو أحدث القوم سنا ، فتخلف في رحالهم ، فقال : لا تفملوا ، ادعوه ، فليحضر هذا الطعام معكم . قال : فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى ، إن كانالؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طمام من بيننا ، ثم قام إليه فاحتضته ، وأجلسه مع القوم .

بحيرى يتنبت من محمر (ص): فلما رآه بحيرى ، جعل يلحظه لحظاشديداً ،وينظر إلى اشياء من جسده ، قد كان يجدها عنده من صفته ، حتى إذا فرغ القرم من طعامهم و تفرقوا ، قام إليه بحيرى ، فقال : يا غلام ، أسالك بحق اللات والعزى إلا ما أخبر تنى عما أسالك عنه ، وإنما قال له بحيرى ذلك ؛ لا نه سمخ قرّمه يحلفون بهما ، فزعوا أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ... قال: لابسالني باللات والعزى شيئاً ، فوالله ماأ بغضت شيئاً قط بغضهما ، فقال له بحيرى : هبالله عنه أسأله عن أشياء من عبالله إلا ما أخبر تنى عما أسألك عنه ، فقال له : سلنى عما بدالك . فجمل يسأله عن أشياء من حاله : من نومه وهيئته وأموره ، فجمل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخبره ، فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته ، ثم نظر إلى ظهره ؛ فرأى خاتم النبوة بين كنفيه على موضعه من صفته ما عند بحيرى من صفته ، ثم نظر إلى ظهره ؛ فرأى خاتم النبوة بين كنفيه على موضعه من صفته ما عند بحيرى من صفته ، ثم نظر إلى ظهره ؛ فرأى خاتم النبوة بين كنفيه على موضعه من صفته عنده .

قال ابن هشام : وكان مثل أثر المحجم .(١)

محمرى يوصى أبا طالب محمد (ص): قال ابن إسحاق: فلما فرغ ، أقبل على عه أبي طالب ، فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ قال: ابنى ، قال له بحيرى: ما هو بابنك ، وما ينبغى لحذا الغلام أن يكون أبوه حيا ، قال: فإنه ابن أخى ، قال: فا فعل أبوه ؟ قال: مات وأمه حبلى به ، قال: صدقت ، فارجع بابن أخيك إلى بلده ، واحذر عليه يهود ، فوالله لأن رأوه ، وعرفوا منه ما عرفت لكيب فرنسة شرآ ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم ، فأسرع به إلى بلاده .

بعصه من أهل السكتاب بريرود. محمر (ص) الشر: فخرج به عمه أبوطالب سريما ، حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام فرعموا فيما روى الناس: أن زُرَيْراً وتسَمَّاما ودَريسا وهم نفر من أهل السكتاب ـ قد كانوا رأوا من رسول الله حسلى الله عليه وسلم ـ مثل ما رآه بحيرى فى ذلك السفر الذى كان فيه مع عمه أبى طالب ، فأرادوه ، فردهم عنه بحيرى ، وذكرهم الله وما يجدون فى السكتاب من ذكره وصفته ، وأنهم إن أجمعوا لمسائرادوا به لم يخلصوا إليه ، ولم يزل بهم ، حتى عرفوا ما قال لهم ، وصدقوه بما قال ، فتركوه وانصرفوا عنه .

محمر (ص) يسب على مظرم الأخلاق: فشب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ والله تعالى يكاؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية ، لما يريد به من كرامته ورساله ، حتى يلخ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقا ، وأكرمهم حسبا ، وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم حليا ، وأصدقهم حديثا ، وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش والآخلاق التي تدنس الرجال ، تنزها و تكرما ، حتى ما اسمه في قومه إلا الامين ، لماجمع الله فيه من الامور الصالحة .

رسول الله (ص) بحدث عن مفظ الله ام وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما خوص من عنه كان الله يحفظه به فى صغره وأمر جاهليته ، أنه قال :

<sup>(</sup>١) يمنى: أثر المحجمة القابضة على اللحم ، حتى يكون ناتثاً . وفى الحنبر أنه كان حوله خيلان فيها شعرات سود . وفى صفته أيضا أنه كانكالتفاحة، وكزر الحجلة .وفى حديث آخر : كان كبيضة الحمامة ،وفى حديث عَيدًاذ بن عبد عمرو: قال ، رأيت خاتم النبوة ،وكان كركبة العنز .

لقد رأيتنى فى غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان ، كلنا قد تعرى به وأخذ إزاره ، فجعله على رقبته ، يحمل عليه الحجارة ، فإنى لاقبل معهم كذلك وأدبر ، إذ لكنى لاكم ما أراه ، لكة وجيمة ثم قال : شد عليك إزارك . قال : فأخذته وشددته على ، محملت أحمل الحجارة على رقبتى وإزارى على من بين أصحاب . (١)

### حرب الفجار

قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أربع عشرة سنة ، أو خمس عشرة سنة . أو خمس عشرة سنة ــ فيما حدثنى أبو عُسِيدة النحوى ، عن أبى عمرو بن العلاء ــ هاجت حرب الفجار (۲) بين قريش و من ممها من كنانة ، وبين قئيس عـيشلان ،

فجارات العرب: وكانت للمرب فجارات أربع، ذكرها المسعودى، آخرها: فجاد البراض المذكور فى السيرة وكان لكنانة ولقيس فيه أربعة أيام مذكورة: يوم شَـَــُـطة، ويوم العبلاء ٤ وهما عند عكاظ، ويوم الشَّمرِب، وهو أعظمها يوما ، وفيه قيد حرب بن أمية وسفيان =

<sup>(</sup>۱) وهذه القصة إنما وردت في الحديث الصحيح في حين بنيان الكعبة ، وكان رسوله الله – صلى الله عليه وسلم – ينقل الحجارة مع قومه إليها ، وكانوا يجعلون أزرهم على عواتقهم لتقيهم الحجارة ، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يحملها على عاتقه ، وإزاره مشدود به ، فقال له العباس رضى الله عنه : يا بن أخى الو جعلت إزارك على عاتقك ، ففعل فسقط منشياً عليه ، ثم قال : إزارى إزارى ! فشد عليه إزاره ، وقام يحمل الحجارة ، وفى حديث آخر : أنه لما سقط ، ضمه العباس إلى نفسه ، وسأله عن شأنه فأخبره أنه نودى من السهاء : أن اشدد عليك إزارك يا محمد ، قال: وإنه الأول ما نودى ، وحديث ابن إسحاق إن صح أنه كان في حال صغره إذ كان يلمب مع الغلمان فحمله أن هذا الأمر كان مرتين ، مرة فى حال صغره ومرة في أول اكتهاله عند بنيان الكعبة . انظر الروض الآنف بتحقيقنا ج 1 حول معزه ومرة في أول اكتهاله عند بنيان الكعبة . انظر الروض الآنف بتحقيقنا ج 1

 <sup>(</sup>۲) الفحار بكسر الفاء بمعنى: الشُمُناجَرة كالفتال والمقاتلة ، وذلك أنه كان قتالا في الشهر الحرام ، ففجروا فيه جميعاً ، فسمى: الفجار .

سبهما: وكان الذى هاجها أن عُروة الرَّحَّال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن ، أجار لـعَلْمِيمة (اللّهان بن المنذر ، فقال له البرّاض ابن قيس ، أحد بنى منسسرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة : أتجُريرها على كنانة ؟ قال : نعم ، وعلى الخلق ، فخرج فيها عروة الرحال ، وخرج البراض يطلب غفلته ، حتى إذا كان بتكيشمان ذى مَللاً لم بالعالية ، غفل عروة ، فوثب عليه البراض ، فقتله فى الشهر الحرام ، فلذلك سمى : الفحار . وقال البراض فى ذلك :

وداهية سمم الناس قبلى شددتُ لها ـ بنى بكر ـ منلوعى هدمت بها بيوت بنى كلاب وأرضعت الموالى بالمضروع(٢) رفعت له بذي طلا ًل كنى فخر يميد كالجذع الصريع(٢)

= وأبو سفيان أبناء أمية أنفسهم كى لا يفروا ، فسموا : العنابس ، ويوم الحريرة عند نخلة ، ويوم الشرب انهزمت قيس إلا بنى نضر منهم ، فإنهم البتوا ، ولم يقاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أعهمه ، وكان ينبل عليهم ، وقد كان بلغ سن القتال ؛ لانها كانت. حرب فجار ، وكانوا أيضاً كلهم كفاراً ، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتدكون كلة الله هى العليا .

- (١) اللطيمة : عير تحمل البز والعطر .
- (۲) الضروع . جمع ضرع ، هو فى معنى قولهم : لشم راضع ، أى : ألحقت الموالى بمراتهم من اللؤم ورَضاع الفشر وع ، وأظهرت رذالنهم وهتكت بيوت أشراف بنى كلاب وصرحائهم من اللؤم ورَضاع الفشر وعت له بذى طلائل كنى . فلم يصرفه ، يجوز أن يكون جعله اسم بقعة ، فترك إجراء الاسم للتأنيث والتعريف ، فإن قلت : كان يجب أن يقول : بذات طلال ، أى : ذات هذا الاسم المؤنث ، كا قالوا : ذو عمرو أى : صاحب هذا الاسم ، ولو كانت أنى ، لقالوا : ذات هذا الاسم المؤنث ، كا قالوا : ذو عمرو أى : صاحب هذا الاسم ، ولو كانت أنى ، لقالوا : ذات هند ( مثلا ) ، فالجواب : أن قوله : بذى يجوز أن يكون وصفا لطريق ، أو جانب مضاف إلى طلال اسم البقعة . وأحسن من هذا كله أن يكون طلال اسما مذكراً علماً ، والاسم العلم يجوز ترك صرفه فى الشعر كثيراً . ووقع فى شعر البراض مشدداً ، وى شعر لبيد الذى بعد هذا مخفة أ ، نقول : إن لبيداً خففه للضرورة ، ولم نقل : إنه شدد للضرورة ، وإن الاصل فيه التخفيف ، لانه فكمال من العاكل ، كأنه موضع يكثر فيه الطل ، فطلال بالتخفيف لا معنى له ، وأيضاً ، فإنا وجدناه فى السكلام المنشور مشدداً .

وقال لبيد بن مالك بن جعفر بن كلاب:

أبلغ - إن عرضت - بنى كلاب وعامر والخطوب لها موالى وبلغ - إن عرضت - بنى تُمكير وأخوال القتيل بنى هلال بأن الوافد الرَّحَال أمسى مقيا عند تكيشمتن ذى طلال وهذه الابيات فى أبيات له فيا ذكر ابن هشام.

قتال هوائره لقريسه : قال ابن هشام : فأتى آت قريشا ، فقال : إن البرَاض قد قتل عروة ، وهم فى الشهر الحرام بعكاظ ، وهوازن لاتشعر ، ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم ، فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم ، فأمسكت عنهم هوازن ، ثم ظبل أن يدخلوا الحرم ، فأمسكت عنهم هوازن ، ثم المتقوا بعدهذا اليوم أياما ، والقوم متساندون ، على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم ، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم .

الرسول مسلمي الله عليه وسلمم إشهد الفتال وهو صغير: وشهد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم : عليه وسلم : عليه وسلم : حسل الله ــ صلى الله عليه وسلم : كنت أُونَهِ على أعمامى ، أى : أرد عنهم ، تَعَبُّل عدوهم ، إذا رمَدوهم بها .

سن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - فى هذه الحرب : قال ابن إسحاق : هاجت حرب الفِجار ، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن عشرين سنة .

سبب نسمية هذا اليوم بالفجار: و إنما سمى يوم الفجار ، بما استحل هذان الحيان : كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم .

قائر قريسه وكنانم: وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس ، وكان الظفر فى أول النهار لقيس على كنانة ، حتى إذا كان فى وسط النهار كان الظفر لـكنانة على قيس برقال ابن هشام: وحديث الفجار أطول بما ذكرت ، وإنما منعنى من استقصائه قـطـمه حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم (۱).

# حدیث تزویج رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجة رضی الله عنها

سنم - صلى الله عليم وسلم - مين زوام، : قال ابن هشام : فلما بلغ رسول الله حصلى الله عساً وعشرين سنة (٢)، تزوج خديجة (٢) بنت خويلد بن أسدبن عبد العـزسى ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، فيما حدثنى غير واحد من أهل العلم عن أبى عرو المدنى .

مُرومِم (ص) إلى التجارة بمال مُديمِة : قال ابن إسحاق : وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ، ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال فى مالها ، وتضاربهم إياه ، بشىء تجعله لهم ، وكانت قريش قوماً رِتجَاراً ، فلما بلغها عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما بلغها : من

—الصفين ينادى: يا معشر مضر ، علام تقاتلون ؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه ؟ فقال: الصلح ؛ على أن ندفع إليكم دية قتلاكم ، و نعفو عن دمائنا ، قالوا : وكيف ؟ قال : ندفع إليكم دهنا منا ، قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فرضوا ورضيت كنانة . و دفعوا إلى هوازن أربعين رجلا ، فيهم : حكيم بن حزام ، فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم ، عنفو المن الدماء ، وأطلقوهم وانقضت حرب الفجار ، وكان يقال : لم يستد من قريش منه لم الاعتبة وأبو طالب ، فإنهما سادا مغير مال .

(٢) وقيل كاد سنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إحدى وعشرين سنه وقيل الله إن .

(٣) خديجة بنت خويلد تسمى: الطاهرة فى الجاهلية والإسلام، وفى سير التيمى: أنها كانت تسمى: سيدة نساء قريش. وكانت قبل رسول لله صلى الله عليه وسلم، عند هند بن زرارة وكانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له عبد مناف ابن عُتيق، وقال الربير: ولدت لعتيق جارية اسمها: هند، وولدت لهند: ابنا اسمه: هند أيضاً، مات بالطاعون: طاعون البصرة، ولحديجة من هند ابنان غير هذا، اسم أحدهما: الطاهر، واسم الآخر: هالة.

صدق حديثه ، وعرظم أمانته ، وكرم أخلاقه ، بعثت إليه ، فعرضت عليه أن يخرج فى ماله له إلى الشام تاجراً ، وتعطيه أفعنل ما كانت تعطى غيره من التجار ، مع غلام لها يقال له ته ميسرة ، فقبله رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم بٍ منها ، وخرج فى مالها ذلك ، وخرج معه غلامها ميسرة ، حتى قدم الشام .

حديثم (ص) مع الراهب: فنزل رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فى ظل شهرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان ، فاطئلع الراهب إلى ميسرة ، فقال له : من هذا ارجل الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب : مانزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي (١).

ثم باع رسولالله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سلمته التى خرج بها ، واشترى ماأراد أن يشترى ، ثم أقبل قافلا إلى مكة ، ومعه ميسرة ، فسكان ميسزة ـ فيما يزعمون ـ إذا كانت الهاجرة ، واشتد الحر ، يرى ملكين يُسْظِلاً نه من الشمس ـ وهو يسير على بعيره ، فلما قدم مكة على خديجة بمالها ، باعت ماجاء به ، فأضعف أو قريبا ، وحدثها ميسرة عن قول الراهب ، وعماكان پرى من إظلال الملكين إياه .

مُديمة ترغب في الزواج منه (ص): وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد الله بها من كرامته، فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به، بعثت إلى رسول الله

<sup>(</sup>۱) ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبى . يريد: ما نزل تحتها هذه الساعة إلا نبى ، ولم يرد: ما نزل تحتها قط إلا نبى ؛ لبعد العهد بالانبياء قبل ذلك ، وإن كان فى لفظ الحبر: قط ، وقد تكلم بها على جهة التوكيد ، والشجرة لا تعمر فى العادة هذا العمر الطويل حتى يدرى أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى ، أو غيره من الانبياء عليهم السلام ـ ويبعد فى العادة أيضاً أن تمكون شجرة تخلو من أن ينزل تحتها أحد ، حتى يجىء نبى ، إلا أن تصح رواية من قال فى هذا الحديث : لم ينزل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ وهى رواية عن غير ابن إسحاق ، فالشجرة على هذا مخصوصة بهذه الآية والله أعلم . وهذا الراهب ذكروا أن اسمه فسطورا وليس هو بحيرا المتقدم ذكره .

- صلى الله عليه وسلم - فقالت له فيما يزعمون : يا ابن عمر ، إنى قد رغبت فيك لقرابتك ، و سطكتيك (١) فى قومك وأمانتك ، وحسن خلقك ، وصدق حديثك، ثم عرضت عليه نفسها ، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا ، وأعظمهن شرفا ، وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه .

سب مُرَجَمْ رضَى اللّم عنها: وهى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد الشُرَّى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بزغالب بن فهر، وأمها : فاطمة بنتزائدة بن الاصم

(١) السَّطَّةُ : من الوسط، مصدر كالعِيدة والزُّنة ، والوسط من أوصاف المدح والتفضيل ، ولكن في مقامين : في ذكر النسب ، وفي ذكر الشهادة . أما النسب ؛ فلأن أوسط القبيلة أعرفها ، وأولاها بالصميم وأبعدها عن الاطراف ، وأجدر أن لا تضاف إليه الدعوة ؛ لأن الآباء والامهات قد أحاطوا به من كل جانب ، فكان الوسط من أجل هذا مدحاً في النسب بهمذا السبب . وأما الشهادة فنحو قوله سيحانه : « قال أوسطهم » وقوله: ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً ۖ وَسَطَّا لَسَكُونُوا شَهْدًاء عَلَى النَّاسِ ، فَكَانَ هذا مدحا في الشهادة ؛ لأنها غاية العدالة في الشاهد أن يكون وسطا كالميزان ، لايميل مع أحد ، بل يصمم على الحق تصمياً ، لا يجذبه هوى ، ولايميل به رغبة ، ولا رهبة ، من هامنا ، ولا من هامنا ، خكان وصفه بالوسط غاية في التزكية والتعديل. وظن كثير من الناس أن معني الاوسط : الافصل على الإطلاق، وقالوا: معنى الصلاة الوسطى: الفُرَّضُ لى، وليس كذلك، بل هو في جميع الأوصاف لا مدح ولا ذم ، كما يقتضي لفظ التوسط ، فإذا كان وسطاً في السُّمَن ، فهي بين المُديخَة والعجفاء ، والوسط في الجال بين الحسناء والشُّوهاء ، إلى غير ذلك من الأوصاف ، لا يعطى مدحاً ، ولا ذما ، غير أنهم قد قالوا في المثل : أثقل من مُنفن وسطعلى الذم ؛ لأن المغنى إن كان بجيدًا جدًا أمتع وأطرب ، وإن كان بارداً جداً أضحك وألمى ، وذلك أيضاً ما يُمُشتع . قال الجاحظ : وإنما الكرب الذي يَجُمُومُ عِلَى القَلُوبِ، ويأخذ بالانفاس، الغناء الفاتر الوسط الذي لا يمتع بحسن، ولا يضحك لِملهو، وَإِذَا ثبت هذا فلايجوز أن يقال في رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ هو : أوسط الناس. أى: أفضلهم ، ولا يوصف بأنه وسط في العلم ، ولافي الجود ، ولا في غير ذلك إلا في النسب والشهادة، كما تقدمه والحمد لله، والله المحمود. عن الروض الآنف بتحقيقنا جراص ٢١٢ ــ ٢١٣

ابن رکاحة بن حکجتر بن عبد بن تعسیص بن عامر بن لؤی بن غالب بن فهر ، وأم فاطمة ته هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معیص بن عامر بن لؤی ابن غالب بن فهر . وأم هالة : قلابة بنت سُمَسید بن سعد بن سهم بن عمرو بن محکسید من کعب بن لؤی بن غالب بن فهر ،

الرسول (ص) يتروج من تمديجة بعد استشارة أعمامه: فلما قالت ذلك لرسول الله. - صلى الله عليه وسلم ـ ذكر ذلك لأعامه ، فخرج معه عمه حزة (١) بن عبد المطلب ـ رحمه الله ـ. حتى دخل على خويلد ٢٠ بن أسد فخطبها إليه ، فتزوجها .

صراق خديجة : قال ابن هشام : وأصدقها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عشرين. بكثرة ، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت ، رضى الله عنها .

أولاده صلى القرعليم وسلم من خديجة: قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كالهم إلا إبراهيم: القاسم ، وبه كان يُسكنى صلى الله عليه وسلم ، والطاهر ، والطيب (٣٠) ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، عليهم السلام .

<sup>(1)</sup> ويقال: إن أبا طالب هو الذي نهض مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو الذي خطب خطب خطبة النسكاح، وكان بما قاله في تلك الخطبة: , أما بعد: فإن محمداً بمن لا يُوازَن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا و نُسبُلا وفضلا وعقلا، وإن كان في الماله قسل ، فإنما المال ظل زائل، وعارية مُسترجمة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، وله فيه مثل ذلك، .

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عباس ، وعن عائشة ... رضى الله عنهم كابهم ... قال : إن عمرو بنه أسد هو الذى أفسكح خديجة رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... وأن خويلداً كان قلد هلك قبل الفجار .

<sup>(</sup>٣) الطاهر والطيب لقبان القامم ، سُهتى بالطاهر والطيب ؛ لانه ولد بعد النبوة ، واسمه الذي سمى بدأو لُ هو: عبد الله ، وبلغ القاسم المشى ؛ غير أن رضاعته لم تسكن كملت=

ترتيب ولادمهم: قال ابن هشام: أكبر بنيه: القاسم، ثم الطيب، ثم الطاهر، وأكرر بناته: رقية، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.

قال ابن إسحاق: فأما القاسم، والطيب، والطاهر فهلـكوا في الجاهلية.

وأما بناته فكلمن أدركن الإسلام ، فأسلىن وهاجرن معهـ صلى الله عليه وسلم ـ .

إبراهيم وأمه: قال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمه: مارية القبطية . حدثنا عبد الله ابن وهب عن ابن لهيعة ، قال: أم إبراهيم: مارية سرية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي أمداها إليه المقوقس من حَفَّن من كُورَة أنشيسَنا .

ورقم يتنبأ فر (ص) بالنبوة: قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة (أ) بن نوفل بن أسد بن عبد العزى – وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبسّع. المكتب، وعلم من علم الناس – ما ذكر لحا غلامها ميسرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذكان الملكان يُسظلانه، فقال ورقة: لأن كان هذا حقاً يا خديجة، إن محداً لنبي هذه الامة، وقد عرفت أنه كائن لحذه الامة نبي يُسنتنظر، هذا زمانه، أو كما قال م

شعر لورَقة : فِمل ورقة يستبطىء الأمر ويقول: حتى متى ؟ فقال ورقة فى ذلك : لتجدجت وكنت في الذكرى لجوجا ليهم طالما بعث النشيجا

\_\_وقدوقع فى مسند الفر يابى أن خديجة دخل عليها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعد موت القاسم ، وهى تبكى : فقالت : يا رسول الله دكر ت لرب ينه الفاسم فلوكان عاش حقى يستكل رضاعة لهو أن على ، فقال : إن له مرضعا فى الجنة تستكل رضاعته ، فقالت : لو أعلم ذلك لهون على ، فقال : إن شئت أسمعتك صوته فى الجنسة ، فقالت : بل أصدق الله ورسوله .

<sup>(</sup>۱) وأم ورقة : هند بنت أبى كبير بن عبد بن قصى ، ولاعقب له ، وهو أحد من آمن وسلم ـ قبل البعث . راجع الروض الآنف بتحقيقنا ج ۱ ص ۲۱۲ ، ۲۱۷ •

فقد طال انتظاری یا خدیجا حدیثك أن أرى منه خُروجا(۱۱ ويختصم من يكون له حجيجا

ووصف من خديجة بعد وصف سطن ً المكتين على رجائبي بما خبرتسنا من قول قسّس من الرهبان أكره أن يعوجا رأن تحداً سيسود فينا

(١) ثنى مكة ، وهي واحدة ؛ لأن لها بـطـاحاً وظواهر ، على أن للعرب مذهباً في أشعارها فى تثنية البقعة الواحدة ، وجمعها ، نحو قوله : وميت بغزات ، يريد: بغزة، وبغادين فى بغداد ، وأما التثنية فيكثير نحو قوله:

بَالرقتين له أجر وأعراس والحمتين سقاك الله من دار وقول زهير . و دار لها ما لرقتين . وقول ورقة من هذا : بيطن المكتين . لا معني لإدخال الظواهر تحت هذا اللفظ، وقد أضاف إليها البطن، كما أضافه المبرق حين قال:

ببطن مكة مقهور ومفتون

وإنما يقصد العرب في هذا الإشارة إلى جانبي كل بلدة، أوالإشارة إلىأعلى البلدة وأسفلها ، خييجملونها اثنين على هذا المغزى ، وقد قالوا : صَدَنَا بِقَنُوين ، وهو هنا اسم جبل، وقال عنترة .

شربت عاء الدحش ضيين

وهو من هذا الباب في أصح القولين ، وقال عندَّة أيضاً :

بعننكيز تشيئن وأهلنا بالثعكيلم

وعنيزة اسم موضع، وقال الفرزدق:

عشية سال الشمر بكدان كلاهما

و إنما هو مربد اليصرة ، وقولهم :

تسالن برامئتان تسلنجسنا

وإنما هو رامة . وهذا كثير . وأحسن ما تـكون هذه التثنية إذا كانت في ذكر جنة حوبستان ، فتسميها جنتين في فصيح المكلام ، إشعاراً بأن لها وجبين ، وأنك إذا دخلتها ، ونظرت إليها يمينا وشمالا رأيت من كلتا الناحيتين ما يملًا عينيك قرة ، وصدرك مسرة ، وفي ا التنزيل: ونقد كان لسبأ في مسكنهم آية : جنتان عن يمين وشمال، إلى قو له سبحانه : و وبدلناهم يجنتَ يُهِم جنتين ۽ وفيه : , جملنا لاحدهما جنتين ۽ الآية . وفي آخرها : , ودخل جنته ،=

يقيم به البرية أن تموجا(۱)
ويلق من يسالمه أفلوجا
شهدت فكنت أولهم ولوجا
ولو عجست بمكتها عجيجا
إلى ذى العرش إن سفلوا عُروجا
بمن يختار من سمك البروجا
يضج الكافرون لها ضعيجا
من الاقدار مَتَمُلَكُةً حَمْرُوجا

ويظهر فى البلاد صياء نور فيلق من يجاربه خساراً فياليتى إذا ما كان ذاكم ولوجا فى الذى كرهت قريش أرجشى بالذى كرهوا جميما وهل أمر السّفالية غير كفر فإن يبقوا وَأَبْقَ تَكُن أمور وإن أهلك فحكل فتى سيلتى سيلتى

= فأفرد بعد ما ثنى ، وهى هى ، وقد حمل بعض العلماء على هذا المعنى قوله سبحانه : دولمن خاف مقام ربه جنتان ، والقول فى هذه الآية يتسع .

وفى البيت: حديثك أن أرى منه خروجا. قوله منه: الهاء راجعة على الحديث ، وحرف الجر متعلق بالحروج ، و إن كره النحويون ذلك ؛ لأن ما كان من صلة المصدر عندهم ، قلا يتقدم عليه ؛ لأن المصدر مقدر بأن والفعل ، فا يعمل فيه هو من صلة أن ، فلا يتقدم ، فن أطاق القول في هذا الأصل ، ولم يخصص مصدر آ من مصدر ، فقد أخطأ المتفتصل ، و تأول القول في هذا الأصل ، ولم يخصص مصدر آ من مصدر ، فقد أخطأ المتفتصل ، عبا للناس أن أوحينا ، ولا بد للام هاهنا أن تتعلق بعجب ؛ لانها ليست في موضع صفة ، عبا للناس أن أوحينا ، ولا بد للام هاهنا أن تتعلق بعجب ؛ لانها ليست في موضع صفة ، ولا موضع حال لعدم العامل فيها . انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ١ ص ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٧٠ ، ٢١٥ ولا مؤل النيو ، وفي النور ، وفي التنور هو الأصل الضوء ، ومنه عبدؤه ، وعنه يصدر ، وفي التنويل : وفلما أضاءت ماحوله وأن النور هو الأصل الضوء ، ومنه عبدؤه ، وعنه يصدر ، وفي التنويل : وفلما أضاءت ماحوله غدم النه بنورهم ، وفيه : « جمل الشمس ضياء ، والقمر نوراً ، لأن نور القمر لا ينتشر عنه المسلام ، وهي ذكر وقرآن ، وهي تنهي عن والصبر ضياء ، وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام ، وهي ذكر وقرآن ، وهي تنهي عن والضر عن المنكرات ، والصبر على الطاعات هو : الصياء الصادر عن الفحشاء والمنكر ، فالصبر عن المنكرات ، والصبر على الطاعات هو : الصياء الصادر عن الفدا النور الذي هو القرآن ، والذكر . وفي أسماء الباري سبحانه ، الله نور السموات هذا النور الذي هو القرآن ، والذكر . وفي أسماء الباري سبحانه ، الله نور السموات والأرض ، ولا يحوز أن يكون الضياء من أسمائه \_ سبحانه .

(١٢ - السيرة النبوية . ج ١)

## حديث بنيان الـكمبة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر

سبب هذا البغيامه: قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خسا وثملاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان السكعبة (١)، وكانوا يهمون بذلك، كيسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رَصَّها (١) فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرفوا كنزا السكعبة، وكان الذي وجد عنده السكنز دويكا مولى لبني مابيح بن عمرو من خزاعة. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك ، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جداة كرجل من تجار

<sup>(</sup>۱) وكان بناؤها في الدهر خس مرات ، الأولى : حين بناها شيت بن آدم ، والثانية : حين بناها إبراهيم على القواعد الآولى ، والثالثة : حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام ، والرابعة : حين احترقت في عهد ابن الزبير بشرارة طارت من أبي قبيشس ، فوقعت في أستارها ، فاحترقت ، وقيل إن امرأة أرادت أن تجمرها ، فطارت شرارة من المجمر في أستارها ، فلما قام عبد الملك بن مروان ، قال ، اسنا من تخليط أبي خبيث بشيء ، فهدمها وبناها على ما كانت عليه في عهد رسول الله — صلى الله عليه وسلم ـ وأما المسجد الحرام فأول بمن يناه عمر بن الخطاب ، وذلك أن الناس ضيقوا على الكعبة، وأاصقوا دورهم بها ، فقال عمر: إن السحد المحبة بيت الله ، ولابد البيت من فناء ، فاشترى تلك الدور من أهلها وهدمها ، وبني المسجد الحبط بها ء ثم كان عثمان ، فاشترى دورا أخرى ، وأغلى في ثمنها ، وزاد في سعة المسجد، فلما كان الزبير زاد في إتقانه ، لا في سكمة ، وجمل فيه سحمكداً من الرخام ، وزاد في أبوابه ، وحسستنها ، فلما كان عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع حائط المسجد ، وحمل إليه السوارى في البحر إلى جُدة .

الروم ، فتحطمت ، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها ، وكان بمكة رجل قبطى نجار (١) ، فتهيآ لهم في أنفسهم بعض مايصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها مايهدى لها كل يوم ، فتكتشكر قُ (٢) على جدار الكعبة ، وكانت بما يهابون ، وذلك أنه كان لايدنومنها أحد إلا احرزالت وكشت (٢) ، وفتحت فاها ، وكانوا يهابونها ، فبينا هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة ، كا كانت تصنع ؛ بعث الله إليها طائراً فاختطفها ، فذهب بها ، فقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ماأردنا ، عندنا عامل زفيق ، وعندنا خشب ، وقد كفانا الله الحبة .

أبو وهب - مَال أبى رسول الله - وماحدث له عند بناء الكعبة : فلما أجمدا أمرهم في هدمها وبنائها ، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن عزوم .

قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن عزوم. فتناول من الكعبة حجراً ، فوثب من يده ، حتى رجع إلى موضعه . فقال: يامعشر قريش ، لاتـد خلوا فى بنائها من كسبكم إلاطيبا ، لايدخل فيها مهر بنى،ولا بيع ربا ، ولامظلة أحد من الناس ، والناس ينحلون هذا الـكلام الوليد بن المفيرة بن عبد الله بن عسمر بن مخزوم ،

قال ابن إسحاق: وقد حدثني عبدالله بن أبي نجيح المكى أنه حدث عن عبدالله بن صغوان ابن أمية بن خلف بن و هب بن حذافة بن جُمَح بن عرو بل همصيص بن كعب بن لؤى. أنه وأى ابنا لجمدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عرويطوف بالبيت ، فسأل عنه ، فقيل : هذا ابن لجمدة بن هبيرة ، فقال عبد الله بن صفوان هند ذلك : جَد هذا ، يعنى : أبا وهب الذي أخد حجراً من الكعبة حين أجمت قريش لهدمها ، فوثب من يده ، حتى رجع إلى موضعه ، فقال عند ذلك : يامعشر قريش : لاتدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا . لاتدخلوا فيها مهر بغى ولا بيع ربا ، ولامظلمة أحد من الناس .

<sup>(</sup>۱) وذكر غيره أنه كان علجاً فىالسفينة التى خَسَجَتْهَا الريح إلى الشَّعَيْدِية، وأن اسم ذلك النجار : ياقوم، وكذلك روى أيضا فى اسم النجار الذى عمل منبر رسول الله \_ صلى الله: عليه وسلم \_ من طر فاء الغابة ، ولعله أن يكون هذا ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) تتشرق: تبرز الشمس.

<sup>(</sup>۲) احْسَرُ السَّت ، أي : وفعت ذنبها ، وكشت ، أي : صوتت .

شمر فى أبى وهب: قال ابن اسحاق: وأبو وهب: خال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شريفًا ، وله يقول شاعر من العرب:

غدت من نكداه رحلها غير خائب إذا حُمصلت أنسابها في الذوائب توسط جكداه فروغ الاطايب من الخيز يعلوهن مثل السبائب

ولو بأبى وهب أنخت مطيق بأبيضَ من فكرُعكى لؤي، بن غالب أبي<sup>ح:</sup> لاخذ الضيم يرتاح الندى عظَم رَماد القدر يملا جفابه

مصيب قبائل قريسه في تجرّرُ السّعبة: ثم إن قريشاتجزأت السّعبة ، فكانشق الباب لبنى عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الآسود والركن البيانى لبنى عبروم ، وقبائل من قريش انتصموا إليهم ، وكان ظهر السّكعبة لبنى جمح وسهم ، ابنى عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى وكان شقُ اللهجشر لبنى عبد الدار بن قصى ، ولبنى أسد بن النّعز مَّى بن قصى ، ولبنى أسد بن النّعز مَّى بن قصى ، ولبنى عدى بن كعب بن لؤى وهو الحطم .

المولير بن المغيرة يبرأ بهرم السكمبة : ثم إن الناس هابوا هدمها وفَسَر قُوا منه . فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدؤكم فى هدمها ، فأخذ المعول ، ثم قام عليها ، وهو يقول : اللهم لم تُسَرَع (() ـ قال ابن هشام : ويقال : لم نزغ ـ اللهم إما لانريد إلا الحنير ، ثم هدم من ناحية الركنين ، فتربص الناس تلك الليلة ، وقالوا : ننظر ، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كا كانت ، وإن لم يصبه شيء ، فقد رضى الله صنعنا ، فهدمنا !! فأصبح الوليد من ليلته غاديا على علمه ، فهدم وهدم الناس معه ، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الاساس : أساس إبراهيم عليه السلام أفنضوا إلى حجارة خضر كالاستمة (٢) آخذ بعضها بعضا .

<sup>(</sup>۱) اللهم لم "رَمْع"، وهي كلمة تقال عند تسكين الرَّوْع، وإظهار اللين والبر في القول، ولاروع في هذا الموطن فيُسنسنى، ولسكن البكلمة تقتضى إظهار قصد البر؛ فلذلك تسكلموا بها، وعلى هذا يجوز السكلم بها في الإسلام، وإن كان فيها ذكر الروع الذي هو عال في حق البارى تعالى، ولسكن لما كان المقصود ماذكرنا، جاز النطق بها.

<sup>(</sup>٢) وليست هذه رواية السيرة الأصلية : إنما الصحيح في الكتاب: كالآسنة وهو وهم من بعض النسمة عن ابن إسحاق والله أعلم ؛ فإنه لا يوجد في غير هذا الكتاب بهذا اللط \_\_

امتناع قريش عى هدمم الأساس وسبيم: قال ابن إسحاق: فدثنى بعض من يروى الحديث: أن رجلا من قريش، بمن كان يهدمها، أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلها تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الاساس.

الكتاب الذى وجمد فى الركن : قال ابن إسحاق: وحُمدات أن قريشاً وجدوا فى الركن كناباً بالسريانية ، فلم يدروا ما هو ، حتى قرأه لهم رجل من يهود ، فإذا هو : « أنا الله ذو بكة ، خلقتها يوم خلقت السموات والارض ، وصورت الشمس والقمر ، وحففتها بسمة أملاك حنفاء ، لا تزول حتى يزول أخشباها ، مبارك لاهلها فى الماء واللبن(١) ، . قال ابن هشام : أخشباها : جبلاها .

الكتاب الذى وجد فى المقام : قال ابن إسحاق : وحُدثت أنهم وجدوا فى المقام كتاباً فيه : ومكة بيت الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل ، لا يُحلمها أوَّلُ مِنْ أهلها (٢) ، .

\_ لا عند الواقدى ولا غيره ، وقد ذكر البخارى في بنيان السكعبة هذا الخبر ، فغال فيه عن يزيد بن رومان : فنظرت إليها ، فإذا هي كأسنمة الإبل ، وتشبيهها بالاسنة لا يشبه إلا في الوشرقة ، وتشبيهها بأسنمة الإبل أولى ، لعظمها .

(۱) روى مَعْمَرُ بن راشد فى الجامع عن الزهرى أنه قال: بلغنى أن قريشا جين بَنَوا السكمية ، وجدوا فيها حجرا ، وفيه ثلاثة صُفُوح ، فى الصفح الآول: أنا الله ذوبكة صُغْتها يوم صغت الشمس والقمر إلى آخر كلام ابن إسحاق ، وفى السفح الثانى: أنا الله ذوبكة ، خلقت الرحم ، واشتققت لها اسما من اسمى ، فن وصلها وصلته ، ومن قطعها بَنَتَهُ ، وفى الصفح الثالث : أنها الله ذوبكة ، خلقت الخير والشر ، فطوبى لمن كان الخير على يديه ، وو بل لمن كان الشر على يديه ،

(٣) لا يُحِيلُها أولُ من أهلها ، يريد ـ والله أعلم ـ ما كان من استحلال قريش الفتال فيها أيام ابن الزبير ، وحُمصَــيْن بن نُمَــيْر ، ثم الحجاج بعده ، ولذلك قال ابن أنى ربيعة :

الا كمن لقلب مُمَــنى غَــَزِلْ بحُـب المُـحِـليَّة أخت المُـحِـل المُحــليَّة بالمحل : عبد ألله بن الزبير ؛ لقتاله في الحرم .

همجر السكعبة الحسكتوب عليم العظم: قال ابن إسحاق: وزعم ليث بن أبي سُسلتيم أنهم وجدوا حجراً في السكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة \_ إن كانما ذكر حقاً \_ ... مكتوباً فيه: • من يزرع خيراً ، يحصد غبطة ، ومن يزرع شراً ، يحصد ندامة . تعملون السيئات ، و تُحجّر و ن الحسنات ؟ أجل ، كا لا يجتنى من الشوك العنب ، .

الاختلاف بين قريش في وضع الحجر: قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الججارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنو ها، حتى بلغ البنيان موضعا لركن، فاختصموا فيه، كل قبيلة قريد أن ترفعه إلى موضعه دون الآخرى، حتى تحاوروا وتحالفوا، وأعدوا القتال.

فعقة افرم : فقربت بنو عبدالدار جفنة مملوءة دما ، ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب ابن لؤى على ألموت، وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفنة ، فسموا : لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا ، ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد ، وتشاوروا وتناصفوا .

أُبُواُمِيةً بن المُغيرة يجر ملا: فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكان عامئذ أسن قريش كلها ،. قال: يا معشر قريش! اجعلوا بينكم ـــ فيا تختلفون فيه ـــ أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه ، فغعلوا .

الرسول (ص) يضع الحجر: فكان أول داخل عليهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما رأو ه قالوا: هذا الأمين، رضينا ،هذا محمد، فلما انتهى إليهم وأخبروه الحبر، قال ـ صلى الله عليه وسلم : كملتُم الى ثوبا ، فأتى به ، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميماً ، ففملوا: حتى إذا بلغوا به موضعه ، وضعه مو بيده ، ثم بنى عليه (١).

<sup>(</sup>۱) وذكر غيره أن إبليس كان معهم فى صورة شيخ نجدى ، وأنه صاح بأعلى صوته : يا معشر قريش : أرضيتم أن يعشع هذا الركن ـوهو شرفكم ــ غلام يتيم دون ذوى أسنا نكم ؟ فكاد يتير شرا فيا بينهم ، ثم سكتوا ذلك .

وكانت قريش تسمى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يئزل عليه الوحى ؛ الأنمين ـ

متعر الرئبير فى الحبة التى كانت تمنع قريستى من بنياد السكعبة : فلما فرغوا من البنيان ، وبنكوهما على ما أوادوا ، قال الزبير بن عبد المطلب ، فيا كان من أمر الحية ألى كانت خريش تهاب بنيان السكعبة لحسا :

إلى الثعبان وهمى لها اضطراب وأحياناً يكون لها وثاب تهيبنا البناء وقد يُهاب عقاب تكتشكشية لها انصباب(۱) لنا البنيان كيس له حجاب لنا البنيان كيس له حجاب لنا منه القواعد والترأب وليس على مُسُسَوِّينا ثياب(۱) فليس لاصله منهم ذهاب ومشرة قد تقدمها كلاب وعند الله يُكتمس الثواب

عجبت لما تكسكو بكت المُعَناب
وقد كانت يكون لها ككشيش
إذا قنا إلى التأسيس شدت
فلما أن خشينا الرجز جاءت
فمنستها إليها ثم خلت
فمنستها إليها ثم خلت
فقمنا حاشدين إلى بناء
غداة نرُبُفتُع التأسيس منه
أعر به المليك بنى لؤى
وقد حشدت هناك بنو عدى
فكبَو أما المليك بذاك عزاً

<sup>=</sup> وأما وضع الركن حين بسنيت الكعبة فى أيام ابن الزبير ، فوضعه فى الموضع الذى حو فيه الآن حمزة بن عبد الله بن الزبير ، وأبره يصلى بالناس فى المسجد ، اغتنم شغل الناس عنه بالصلاة لما أحس منهم التنافس فى ذلك ، وخاف الحلاف ، فأقره أبوم .

<sup>(</sup>١) تتلثب ، يقال : اتلاب على طريقه إذا لم يُسكر ج يَمُسْنَـة ولا يَسْسرة ، وكانه حنحوت من أصلين ، من تلا : إذا تبع ، وألسَب : إذا أقام .

<sup>(</sup>٢) أى : مَـسَوَّى البنيان . وهـــو فى معنى الحديث الصحيح فى نقلانهم الحجارة إلى الكعبة أنهم كانوا ينقلونها عراة ، ويرون ذلك دِينا ، وأنه من باب التشدير والجد فى الطاعة .

قال ابن هشام : وبیروی :

وليس على مُساورينا ثياب(١)

ارتفاع الكهبة وكسوتها: وكانت السكعبة على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ ثماتى عشرة ذراعاً، وكانت تسكسى القباطى، ثم كسيت البرود، وأول من كساها الديباج تـ الحجاج بن يوسف .

### حديث الحمس

قريس تبتدع الحمسى: قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش — لا أهوى أقبل الفيل أم بعده — ابتدعت وأى الحيم المين أبا وأوه وأهاروه، فقالوا: نحن بتو إبراهم، وأهل الحرمة، وولاة البيت، وقطان مكة وساكنها، فليس لاحد من العرب مثل حقنا، ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئا من الحل كا تعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم، وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة، والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم — صلى الله عليه وسلم — ويترون لمسائر العرب أن يغيضوه من المشاعر والحج ودين إبراهيم — صلى الله عليه وسلم — ويترون لمسائر العرب أن يغيضوه منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة، ولا نعظم عنيه عيرها، كما تعظمها نحن الحرم، مثل الذي لهم ، وولادتهم لمياه ، يحل لهم ما يحل لهم ، ويجرم عليهم ما يحرم عليه م

<sup>(</sup>۱) وقول ابن هشام : ویروی : علی مساوینا ، یرید : السوءات ، فهو جمع مساءة ، مقطة من السَّمَوُ ءَة والاصل مساوی، ، فسهات الهمزة .

<sup>(</sup>٢) والتحمس: التشدد، وكانوا قد ذهبوا فى ذلك مذهب التزهد والتأله، فكانت نساؤهم لا ينسجن الشعر ولا الوبر، وكانوا لا يَسْلَكُنُون السمن، وسلا السمن أن يُـطَّبْخِ الرَّبِد، حتى يصير سمناً، قال أبرهة:

إن لنا صرمنة مُنحَيَّسة نشرب ألبانها ونساؤها

الفيائل التي آمنت مع فريش بالخمس: وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك مـ قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة النحوى: أن بني عامر بزير صعصمة بن معاوية بن بكر بند هوازن دخلوا معهم في ذلك، وأنشدني لعمرو بن معد يكرب:

أعباس لو كانت شياراً جيادنا بتثليث مانامكيست بعدى الاحامسا

قال ابن هشام: تثليث: موضع من بلادم. والشيار: الحسان. يمنى بالأحاس: بف عامر بن معصمة. وبعباس: عباس بن مرداس الشكسيسى، وكان آغار على بنى زُرْبَسيد بتثليث موهذا البيت فى قصيدة لعمرو.

وأنشدتى للقيط بن زُرَارة الدَّارِي في يوم جَسِكة (١) :

أجدم إليك إنها بنو عَـبْس السَعْشَكَرُ الحِيلَةُ في القوم الحمس<sup>(۲)</sup> لأن بني عبس كانوا يوم جـّبلة حلفاء في بني عامر بن صعصعة.

يوم جبعة : ويوم جبلة : يوم كان بين بنى حنظلة بن ما لك بن زيد مناة بن تميم ، وبين عامر بن صعصعة ، فكان الظفر فيه لبنى عامر بن صعصعة على بنى حنظلة ، وقد تل يومشد لقيط بن ذرارة بن عدس ، وأسر حاجب بن زرارة بن عدس (٢٠) ، وانهزم عمرو بن عرو ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن ما لك بن حنظلة . ففيه يقول جرير للفرزدة :

كانك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعرو بن عرو إذ دعو ا : يا لكدارم وهذا البيت في قصيدة له :

<sup>(</sup>۱) وجبلة هضبة عالية ، كانوا قد أحرزوا فيها عيالهم وأموالهم ، وكان ممهم. في ذلك اليوم رئيس نجران ، وهو ابن الجون السكندى ، وأخ النمان بن المندر ، السمه : حسان بن وبرة ، وهو أخو النمان الأمه ، وفي أيام بهلة كان مولد رسول الله حملي الله عليه وسلم -

<sup>َ (</sup>٣) همو: عُسدُس بضم الدال عند جميعهم إلا أبا عبيدة ، فإنه كان يفتح الدال منه ، وكل. عدس في العرب سواه فإنه مفتوح الدال .

موم ذى مجب: ثم التقوا يوم ذى تجمك فنكان الظفر لحنظلة على بنى عامر، وقتل مومئذ حسان بن معاوية الكفدى، وهو أبؤكبشة، وأسر يزيد بن الصلاحيق الكلاف، وانهزم الطنفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، أبو عامر بن الطفيل. ففيه يقول الفرزدة:

ومنهن إذ نبختن طُنْفُتيل بن مالك على قَدُرُول رَجَدُلا رَكُوض الهزائم (١) ونحن ضربتا هامة ابن خوريشلد نزيد على أم الفراخ الجوائم (١) وهذان البيتان في قصيدة له:

#### خقال جرير:

ونحن خطبنا لابن كبشة تاجه ولاق امرءاً في ضمة الحيل ميصشقكا(٢) وهذا البيت في قصيدة له .

وحدیث یوم جَسَبَطة ، ویوم ذی نکجَب أطول بما ذکرنا . و إنما منعی من استقصائه ما ذکرت ُ فی حدیث یوم الفجار .

ما زادته قريشي في الحمسى: قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تمكن لهم، سحق قالوا: لا ينبغي للحمس أن يُانتة طوا الاقبط، ولا يَسشلتشوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شكر ، ولا يستظلوا ــ إن استظلوا ــ إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما، ثم رفعوا في ذلك، فقالوا: لا ينبغي لاهل الحل أن يا كلوا من طعام جاءوا به معهم

<sup>(</sup>۱) قرزُل : اسم فرسه بروكان طفيل جسمى : فاريس قرزُل ، وقرزُل : القيد سمى الفرس يه ، كانه يقيد ما يسابقه ، كما قال امرؤ القيس :

بمنجرد قيد الأوابد هيكل

<sup>(</sup>٢) على أم الفراخ الجوائم . يعنى : الهامة ، وهى البوم ، وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا قتل خرجت من رأسه هامة تصبح : اسقونى اسقونى ، حتى يؤخذ بثأره ، قال ذو الإصبع العدوائى :

أَضْرِ بِـ كُ حَى تَعُولُ الْهَامَةُ : اسْقُونَى

<sup>(</sup>٣) المعروف في اللغة أن ــ المنصبقكع: الخطيب البليغ ، وليسهذا موضعه ، لكن ييقال في اللغة : صقعه : إذا ضربه على شيء مسممت يابس ، قاله الأضمى .

حن الحل إلى الحرم إذا جاءوا حـجاجا أوعمُــارا ، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا فيه ثياب الحس . فإن لم يجدوا منها شيئاً طافوا بالبيت عراه .

اللقى عشر الحمسى: فإن نكرم منهم مشكرم من رجل أو امراة ، ولم يجد ثماب الحس ؛ خطاف فى ثميايه التى جاء بها من الحل ، ألقاها إذا فرغ من طوافه ، ثم لم يُستنفع بها ، ولم يمسها هو ، ولا أحد غيره أبدا .

وكانت العرب تسمى تلك الثياب: اللَّتِيَ ، فعلوا على ذلك العرب ، فدانت به ، ووقفوا على حرفات ، وأفاضوا منها ، وطاهوا بالبيت عراة ، أما الرجال فيطوفون عراة ، وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مُشْفَرَّجا عليها ، ثم تطوف فيه ، فقالت طمرأة من العرب(١) ، وهي كذلك تطوف بالبيت :

اليوم يبدو بَعْشَفُهُ ، أو كله وما بدا منه فلا أحِـله ومن طاف منهم فى ثيابه التى جاء فيها من الحل ألقاها ، فلم ينتفع بها هو ولا غيره - فقال قائل من العرب يذكر شيئا تركه من ثيابه ، فلا يقربه ــ وهو يحبه :

كنى كوناً كرامى عليها كأنها لتى ابين أيدى الطائفين حريم بقول: لا تمس(٢).

(١) هذه المرأة هي : ضُباعة بنت عامر بن صعصعة ، ثم من بني سلة بن قدشيد .

وذكر محمد بن حبيب أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ خطبها ، فذكرت له عنها كبرة ، فتركها ، فقيل : إنها ما تت كمدا وحزنا على ذلك . قال ابن حبيب : إن كان صح مدا ، خَما أخرها عن أن تكون أما للمؤمنين ، وزوجا لرسول رب العالمين إلا قولها : اليوم يبدو بعضه أو كله ، تكرّمة من الله لنبيه وعلماً منه بنكيرته ، والله أغير منه .

(٣) ومن اللق: حديث فاختة أم حكيم بن حزام ، وكانت دخلت السكعبة وهي حامل مستم بحكيم بن حرام ، فأجاءها المخاص ، فلم تستطع الخروج من السكعبة ، فوضعته فيها ، فلفت في الانطاع هي وجنينها ، وطرح مثبرها وثيابها التي كانت عليها ، فجعلت لتي لاتقرب ، ولم يذكر الطلبس من العرب ، وهم صنف ثالث غير الحلة والحمس ، كانوا يأتون من أفسى اليمن طلب من الغبار ، قيطوفون بالبيت في تلك الثياب الطلب ، فسموا بذلك ، ذكره محد بن حبيب ،

وأنزل الله عليه فيا كانوا حرّ موا على الناس من طعامهم ولـُبوسهم عند البيت، حين طافولا عراة ، وحرموا ما جاءوا به من الحل من الطعام : ديا بنى آدم خذوا زينتكم عند كله مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين . قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل : هى للذين آمنوا فى الحياة الدبيا خالصة يوم القيامة . كذلك تُنفس الآيات لقوم يعلمون (١) ، فوضع الله تعالى أمر الحس \_ وما كانت قريش ابتدعت منه \_ عن الناس بالإسلام ، حين بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم .

الرسول (ص) يخالف الحمس قبل الرسالة: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عرو بن حزم، عن عثمان بن أبي سليان بن جُسبير بن مسطعيم، عن عمد نافع بن جُسبير عن أبيه جبير بن مطعم. قال: لقد رأيت رسول الله \_ صلى الله علىه وسلم \_ قبل أن ينزل عليه الوحى، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له، صلى الله عليه وسلم تسليما كثير آ (٢).

<sup>(</sup>۱) قوله: وكلوا واشربوا إشارة إلى ما كانت. الحمس جرمته من طعام الحج إلا طعام. أحسس، وخدوا زينتكم: يعنى اللباس، ولا تتعروا، ولذلك افتتح بقوله: يا بنى آدم، بعد أن قص خبر آدم وزوجه، إذ يخصفان عليما من ورق الجنة، أى: إن كنتم تحتجون بأنه. دين آبائكم، فآدم أبوكم، ودينه: ستر العورة.

<sup>(</sup>٢) حتى لا يفوته ثواب الحج، والوقوف بعرفة. قال جبير بن مطمم حين رآه واقفلة بعرفة مع الناس : هذا رجل أحس، فما باله لا يقف مع الحس حيث يقفون؟!

## إخبار الـكمهان من العرب، والاحبار من يهود والرهبان من النصارى

السكمان والامبار والرهبان يتحدثون بمبعثر: قال ابن إسحاق: وكانت الاجبار من يهود ، والرهبان من النصارى ، والسكهان من العرب ، قد تحدثوا بأمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قبل مبعثه ، لما تقارب من زمانه .

أما الاحبار من يهود ، والرهبان من النصارى ، فصّمها وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه ، وما كان من عهد أنبياتهم إليهم فيه . وأما الكهان من العرب: فأتتهم به الشياطين من الجن فيا تسترق من السمع إذ كانت هي لاتُحجَب عن ذلك بالفذف بالنجوم ، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره ، لا تُلِق العرب لذلك فيه بالاً ، حتى بعثه الله تعالى ، ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون ؛ فعرفوها .

قذف الجيء بالشهب ولا لت على مبعثه (ص): فلما تقارب أمر رسول الله ملى الله عليه وسلم ـ وحضر مبعثه . حُمجبت الشياطين عن السمع ، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها فكر مُسوا بالنجوم ، فعرفت الجن أن ذلك لامر حدث من أمر الله في العباد (١) يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محد ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين بعثه ، وهو يقص عليه خبر الجن إذ حرَجبوا عن السمع ، فعرفوا ما عرفوا ، وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا: «قل: أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن (٢) . فقالوا: إنا سممنا قرآنا

<sup>(</sup>۱) رُوى فى مائور الاخبار أن إبليس كان يخترق السموات قبل عيسى ، فلما بُمث عيسى ، أو ولد ، حجب عن ثلاث سموات ، فلما ولد محمد حجب عنها كلها ، وقذفت الشياطين بالنجوم ، وقالت قريش حين كثر القذف بالنجوم : قامت الساعة ، فقال عتبة بن ربيعة : انظروا إلى العيوق فإن كان رمى به ، فقد آن قيام الساعة ، وإلا فلا ، ومن ذكر هذا الحبر الزبير بن أبي بكر .

<sup>(</sup>٢) وفى الحديث أنهم كانوا من جن نصيبين . وفى التفسير أنهم كانوا يهوداً ؛ ولذلك قالوا : من بعد موسى ، ولم يقولوا من بعد عيسى ، ذكره ابن سلام . وكانوا سبعة ، قد ==

عبا يهدى إلى الرشد، فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحداً. وأنه تعالى بحدُّ رَبِّسنا ، ما اتخذ صاحبة ولا ولداً. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ، فزادوهم رهقا ... إلى قوله: «وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً. وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الارض ، أم أراد بهم ربَّهم رَشَداً ..

فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما مُتنعت من السمع قبل ذلك ، لئلا يُتشكل الوحى بشيء من خبر السهاء ، فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه ، لوقوع الحجة ، وقطع الشبهة (١) . فـآمنوا وصدقوا ، ثم : « و كُلُّو ا إلى قومهم منذرين . قالوا : يافومنا إنا سمنا كتاباً أنشزل من بعد موسى مُتصدً قا لحسا بين يديه ، يهدى إلى الحق ، وإلى طريق مستقم ، ... الآية ،

وكان قول الجن : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ، فزادوهم. رهمًا ، . أنه كان الرجل من العرب من قريش وغيرهم إذا سافر فنزل بطن واد من الارض. ليبيت فيه ، قال : إنى أعوذ بعزيز هذا الوادى من الجن الليلة من شر ما فيه .

<sup>=</sup> ذركروا بأسمائهم فى التفاسير والمسندات، وهم: شاصر، وماصر، ومنشى، ولاثى به والاحقاب، وهؤلاء الخسة ذكرهم ابن دركيد. وسرق وعمرو.

<sup>(</sup>۱) الذي يظهر من كلامه أن القذف بالنجوم — وجد بظهور الإسلام ، ليكن القذف بالنجوم قد كان قديما ، وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية . منهم : عوف بن الجرزع ، وأوس بن حجر ، وبشر بن أبي خازم ، وكاهم جاهلي ، وقد وصفوا الرمي بالنجوم ، وأبياتهم في ذلك مذكورة في مشكل ابن قتيبة في تفسير سورة الجن ، وذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معشمر عن ابن شهاب أنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم : أكان في الجاهلية ؟ قال : نعم ، ولكنه إذ جاء الإسلام غيليظ وشيد ، وفي قول الله سبحانه : وأنا لمسنا السهاء فوجدناها ميلئت حرساً شديدا وشهباً ، ولم يقل : حرست دليل على أنه قد كان منه شيء ، فلما بعث النبي — صلى الله عليه وسلم — ملئت حرسا شديدا وشهباً ، وذلك لينحسم أمر الشياطين ، وتخليطهم ، ولتكون الآية أبين ، والحجة أقطع .

قال ابن هشام: الرهق: الطغيان والسَّنفه. قال رؤبة بن العجَّاج. إذ تسَسْتَسَى الهَيَّامة المُرَهِّقا

وهذا البيت في أرجوزة له ، والرهق أيضاً : طلبك الشيء حتى تدءو منه ، فتأخذه ، أو لا تأخذه . قال رؤبة بن المجاج يصف حمير وحش :

### بصئبتمشن وافتشتررن من خوف الرحمق

وهذا البيت في أرجوزة له ، والرهق أيضاً : مصدر لقول الرجل : رَهِ قَت الإِثْمَ أُو العسرالذي حلتني حملا شديداً ، أو العسرالذي حلتني حملا شديداً ، وفي كتاب الله تعالى : و فخشينا أن يرمقهما طغياناً وكفراً ، وقوله : وولا ترهقي من أمرى عسراً . .

ثفيف أول من فرعت برمي الجن : قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المنبرة بن الآخنس أنه حُدد أن أول العرب فزع الرمى بالنجوم — حين رامى بها — هذا الحي من ثقيف ، وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له : عرو بن أمية أحد بني علاج — قال : وكان أدهى العرب وأنكرها رأيا — فقالوا له : يا عرو : ألم تر ما حدث في السهاء من القذف بهذه النجوم . قال : بلى فانظروا ، فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر ، وتعرف بها الانواء من الصيف والشتاء لمها يُصلح الناس في معايشهم ، هي التي يرمى بها ، فهو والله طي الدنيا ، وهلاك هذا الحلق الذي فيها ، وإن كانت مجوماً غيرها من وهي ثابتة على حالها ، فهذا لامر أراد الله به هذا الحلق ، فا هو (1) ؟

الرسول يسأل الا نصار عن قولهم فى رجم البمن بالشهب و توضيح للا مر :
قال ابن إسحاق: وذكر محمد بن مسلم بن شباب الزهرى ، عن على بن الحسين بن على
ابن أبي طالب ، عن عبد الله بن العباس ، عن نفر من الانصار : أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، قال لهم : « ماذا كنتم تقولون فى هذا النجم الذى يُرمى به قالوا : يا نبى الله كنا
نقول حين وأيناها يرمى بها : مات كليك ، مُلك ، مُلك ، ولد مولود ، مات مولود ،

<sup>(</sup>۱) وقد فعل ما فعلت ثقيف بنو لِـهُـب عند فزعهم الرمى بالنجوم ، فاجتمعوا إلى كاهن لم يقال له : خطر ، فبين لهم الحنبر ، وما حدث من أمر النبوة ،

نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك كذلك ، ولكن الله تبارك وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمرا سمعه حلة العرش ، فسبحوا ، فسبح من تحتم ، فسبح لتسبيحهم من تحت ذلك ، فلا يزال التسبيح يببط حتى ينتهى إلى السهاء الدنيا ، فيسبحوا ثم يقول بعضهم لبمض : مم سبحتم ؟ فيقولون : الا تسألون من فوقكم : مم سبحتم ؟ مم سبحوا ؟ فيقولون مثل ذلك ، حتى ينتهوا إلى حملة العرش ، فيقال لهم : مم سبحتم ؟ فيقولون : قضى الله في خلقه كذا وكذا ، للامر الذي كان ، فيبط به الخبر من سماء إلى سماء حق ينتهى إلى السهاء الدنيا ، فيتحد اله إله ، فتسترقه الشياطين بالسمع ، على توهشم واختلاف ، ثم يأتوا به الكهان من أهل الارض فيحد اله عن وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التى يقذفون بها ، فانقطعت الكهانة اليوم ، فلا كهانة (١) . .

قال ابن إسحاق: وحدثني عمرو بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحن بن أبي لبيبة، عن على بن الحسين بن على رحق الله عنهم بمثل! حديث ابن شهاب عنه .

الفيطائر وصاحبها: قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أهل العلم: أن امرأة من بنى سبم يقال له النسيشطانائة كانت كاهنة في الجاهلية، فلما جاءها صاحبها في ليلة من الليالي، فأنشقت تحتها، ثم قال: أدرِ ما أدمى، يوم عقر ونحر، فقالت قريش حين بلنها ذلك: ما يريد؟ شم جاءها ليلة أخرى، فأنقض تحتها، ثم قال: شموب، ما شموب، تأصرع فيه ككشب للم جاءها ليلة أخرى، فأنقض تحتها، ثم قال: شموب، ما شموب، تأصرع فيه ككشب للم خالفا بلغ ذلك قريشا، قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا الآمر هو كائن، فانظروا

<sup>(</sup>۱) والذى انقطع اليوم، وإلى يوم القيامة، أن تدرك الشياطين ما كانت تدركه في المالية الجالين الجهلاء، وعند تمكنها من سماع أخبار السهاء، ومايوجد اليوم من كلام الجن على ألسنة الجالين إنما هو خبر منهم عما يَرَوْنه في الارض، عما لا نراه نحن كسرقة سارق، أو خبريه في مكان خنى، أو نحو ذلك، وإن أخبروا بما سيكون كان تخرصاً وتظنائياً، فيصيبون قليلا، ويخطئون كثيراً. وذلك القليل الذي يصيبون هو نما يشكلم به الملائدكة في المُعَمَّمان، كاني صديك البخاري، فيُسطر دُون بالنجوم، فيصيفون إلى الدكلمة الواحدة أكثر من مائة كذبة.

ما هو ؟ فما عرفوه حق كانت وقعة بدر وأحد بالشعب ، فعرفوا أنه الذى كان جاء به إلى صاحته .

نسب الفيطلة: قال ابن هشام: الفكيسطككة ، من بنى مرة بن عبد مناة بن كنانة ، إخوة مُـد لِنج بن مرة (١) ، وهي أم النياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله:

لَقَدُ سَـنُهُ مَتَ أَحَلَامَ قُومَ تَبْدَلُوا ﴿ يَنْ خَلْفَ قَسَيْصَنَا بِنَا وَالْغَيَاطُلُ

فقيل لولدها: الغياطل ، وهم من بني سهم بن عمرو بن هُـصـيـُـص . وهذا البيت في قصيدة له ، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

واجتمعوا له في أسفل جبله ، فنزل عليهم حين طلمت الشمس ، فوقف لهم قائما متكنا على بن نافع المجسّر شي : أن جسنها (٢) بطنا من الين ، كان لهم كاهن في الجاهلية ، فلما ذركر أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وانتشر في العرب، قالت له جَنتْب : انظر لنا في أمر هذا الرجل ، واجتمعوا له في أسفل جبله ، فنزل عليهم حين طلمت الشمس ، فوقف لهم قائما متكنا على قوس له ، فرفع رأسه إلى الساء طويلا ، ثم جمل يَنشُرُ و ، ثم قال : أيها الناس ، إن الله أكرم محداً واصطماه ، وطهر قلبه وحشاه ، ومكثه فيكم أيها الناس قليل ، ثم اشتد في جبله راجعا من حيث جاء .

<sup>(</sup>١) يقال في نسبها : الغيطلة بنت ما الكبن الحارث بن حمرو بن العشيق بن شتوق بنمرة ، وشنوق أخو مدلج .

وذكر قولها: شمُسُوب وما شعوب ، تُسُمرَع فيها كَعَبْ بَحُنْهُوب. كعب هامنا هو: كسب بن لؤى ، والذين صرعوا لجنوبهم ببدر وأحد من أشراف قريش ، معظمهم من كعب بن لؤى، وشعوب هاهنا بعنهم الشين ، وكأنه جمع شعب ، وقول ابن إسحاق يدل على هذا حين قال: فلم يُدرَر ما قالت ، حتى قتل من قتل ببدر وأحد بالشعب .

سواو بن قارب محمد عمر بن الخطاب عن صاحبه من المجن : قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم عنعبد الله بن كمب ، مولى عثمان بن عفان ، أنه حدث : أن عمر بن الخطاب، هينا هو جالس في مسجد وسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل وجل (1) من العرب داخلا المسجد ، يريد عمر بن الخطاب ، فلما نظر إليه عمر وضى الله عنه ، قال : إن هذا الوجل لتمكلي شر كم ما فارقه بعد ، و اقد كان كاهنا في الجاهلية . فسلم عليه الوجل ، ثم جلس ، فقال اله عمر وضى الله عنه : هل أسلت ت قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال له : فهل كنت كاهنا في الجاهلية ؟ وضى الله عنه : سبحان الله يا أمير المؤهنين ! لقد خاشت في (٢) ، واستقبلتني بأمر ما أواك قلته لاحد من وعيتك منذ وليت ما وليت ، فقال عمر : اللهم غفراً ، قد كنا في الجاهلية على شرمن هذا ، نعبد الاصنام ، ونعتن الاوثان ، حق أكر منا الله بوسوله وبالإسلام ، قال : نعم ، والله يا أمير المؤمنين، اقد كنت كاهنا في الجاهلية ، قال : فأخبر في ماجاه ك به صاحبك ، قال : عامي جاء في قبل الإسلام بشهر أو شك يسم .

قال ابن هشام : هذا الكلام سجع ، وليس بشمر .

قال عبد الله بن كعب: فقال عمر بن الخطاب عند ذلك يحدث الناس: والله إنى لعند وانن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش، قد ذبح له رجل من العرب عجلا، فنحن تنتظر قكسمه

<sup>(</sup>١) هو سواد بن قارب الدوسي في قول ابن السكابي ، وقال غيره : هو سدوسي .

<sup>(</sup>٢) خلت فى : هو من باب حذف الجلة الواقعة بعد خلت وظننت ، كقولم فى المثل : من يسمع يُضل ، ولا يجوز حذف أحد المفعو اين مع بقاء الآخر ، لان حكمهما حكم الابتداء والحنبر ، فإذا حذفت الجملة كاما جاز ، لان حكمهما حكم المفعول ، والمفعول قد يجوز حذفه ، ولكن لا بد من قرينة تدل على المراد ، فني قولهم : من يسمع يخل دليل يدل على المفعول ، وهو يسمع ، وفى قوله ، خلت فى دايل أيضاً ، وهو قوله : في من كانه قال : خلت الشر فى أو نحو هذا ، انظر الروض الانف بتحقيقنا جا ص ٢٠٤٧ ،

<sup>(</sup>٣) شَيَنْعه أَى : دونه بقليل ، وشبح كل ثوء: ما هو تبع له ، وهو من الشّياع. وهى : حطب صفار تجمل مع الـكبار تبعا لها ، ومنه : المُشْسَيَّعة ، وهو : الشاة تتبع الغنم » لانها دونها في القوة .

عجبت اللجن و إبدلاسهما وشدة ها العيس بأحلاسها تهوى إلى مكة تبغى الهدى ما مؤمنو ألجن كأنجاسها قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا من السكهان من العرب،

### إنذار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم

اليهود العنهم الله - يعرفونم ويكفرون به : قال أن إسحاق : وحدثني عاصم بن عزب فتشادة ، عن رجاً ل من قومه ، قالوا : إن بما دعانا إلى الإسلام ، مع رحمة الله تعالى وهداه ، لما كنا نسمع من رجال يهود ، كنا أهل اشرك أصحاب أوانان ، وكانوا أهل كتاب ، عندهم علم كيس لنا ، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور ، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون ، قالوا لنا : إنه تقارب زمان نبي يُدهمت الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرام ، فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم .

فلما بعث الله رسوله حلى الله عليه وسلم أجبناه ، حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ماكانوا يتوعدوننا به ، فبادرناهم إليه ، فامنا به ، وكفروا به ، ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من البقرة : « ولما جاءهم كتاب من عند الله مُسُسَدِّق للما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على اللين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلمنة الله على السكافرين ، ،

<sup>(</sup>۱) ويروى أن الصوت إلذى سمه عسر من العجل : يا جليح : وهو اسم شيطان ، والجليح في اللمة : ما تطاير من رءوس النبات وخف ، نحو القطل وشبه ، والواحدة : جليحة ، والذى وقع في السيرة : يا ذريح ، وكأنه تداء العجل المذبوح لقولم ، أحمر ذرّ يحيي ، أي : شديد الحمرة ، فصار وصفا المعجل الذبيح من أجل الدم : ومن رواه : يا جليح ، في آله إلى هذا المعنى ؛ لآن العجل قد جملح أي : كشف عنه الجلد .

قال ابن هشام: يستفتحون: يستنصرون، ويستفتحون أيضا: يتحاكمون، وفي كتاب الله تعالى: , ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين . .

سلم: يذكر هديث اليهودى الذي أنزر بالرسول (ص): قال ابن إسحاق و وحدثن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف عن محود بن لبيد أخى بنى عبد الاشهل عن سلة بن سلامة بن وقش (١) \_ وكان سلة من أصحاب بدر \_ قال: كان لنا جار من يهود فى بنى عبد الاشهل، قال : غرج علينا يومامن ببته ،حتى وقف على بنى عبد الاشهل \_ قال سلة : وأنا يومئذ أحدث من فيه سنداً ، على بُر ده كلى ، مصطبع فيها بغناء أهلى \_ فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار ، قال : فقال ذلك لفوم أهل شرك أصحاب أو ثان الا ير و و ن أن بعثاكان بعد الموت ، فقالوا له : ويحك يا فلان ! ! أو ترى هذا كائنا ، أن الناس يُبعثون بعد موتهم إلى عبد أله ويموك أن له بعد الموت ، فقالوا له : ويحك يا فلان ! أو ترى هذا كائنا ، أن الناس يُبعثون معد موتهم إلى عبد أله النار غدا ، فقالوا له : ويحك يا فلان ! فا آية ذلك ؟ قال : نبى مبعوث من نحو هذه من تاك النار غدا ، فقالوا له : ويحك يا فلان ! فا آية ذلك ؟ قال : فنظر إلى ، وأنامن أحدثهم من البلاد \_ وأشار بيده إلى مكة والين \_ فقالوا : ومق تراه ؟ قال : فنظر إلى ، وأنامن أحدثهم من المنا ، فقال : إن يَستنف هذا الغلام عرا ه يدركه . قال سلة : فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله كنا : فنظا له ، ويمك يا فلان ! ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى به بغياً وحسداً .قال : فقلنا له ، ويمك يا فلان ! ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى به بغياً وحسداً .قال : فقلنا له ، ويمك يا فلان ! ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى به بغياً وحسداً .قال : قال اله ، ويمك يا فلان ! ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى به بغياً وحسداً .قال : فله الله . ويمك يا فلان ! ألست الذى قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى ولكن يا فلان يا ألست الذى قلت كنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى ولكن يا فلان يا ألست الذى قلت كنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى ولكن يا فلان يا ألست الذى قلت كنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى ولكن يا فلان يا ألست الذى يا فلان يا ألست الشقال يا يا فلان يا يا فلان يا ألست الذى يا فلان يا يا فلان يا يا فلان يا يا فلان ي

ابن الهيبان البهودي بتسبب في إسلام تعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد ،قال ابن الهيبان البهودي بتسبب في إسلام تعلبة وأسيد ابن قريظة قال : قال لى : هل تدرى عسم كان إسلام تعلبة بن سمسية وأسيد بن سعية (٢) وأسد بن عبيد نفرمن بن هدل ، إخوة

<sup>(</sup>١) وقش بتحريك الغاف وتسكينها ، والوقش: الحركة .

 <sup>(</sup>۲) قال إبراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرحن بن عوف المدنى ، عن ابن إسحاق ،
 وهو أحد رواة المنازى عنه: أسيدبن سعية بضم الآلف ، وقال يونس بن بكير عنابن إسحاق ،
 وهو قول الواقدى . وغيره:أسيدبنتها قال الدارقطنى: وهذا هو الصواب ، ولايصح ما قاله ...

بنى قريظة ، كانوا معهم فى جاهليتهم ثم كانوا ساداتهم فى الإسلام . قال : قلت : لا ، قال : فإن رجلا من يهود من أهل الشام ، يقال له: ابن الهميسيسيسان (١) ، قدم علينا قبيل الإسلام بسنين ، لخل بين أظهر نا ، لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلى الحنس أفضل منه ، فأقام عندنا فكنا إذا فيكسط عنا المطر قانا له اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا ، فيقول . لا والله، حتى تُقد والبن يدى مخرجه صدقة ، فنقول له : كم ؟ فيقول : صاعا من تمر : أو مسد ين من شعير . قال : فنخرجها ، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حسر تنا ؛ فيستسقى الله لنا ، فوالله ما يبرح بحلسه ، حتى تمر السحابة ولسق ، قد فعل ذلك غير مرة ولامرتين ولاثلاث . قال : ثم حضرته الوفاة عندنا ، فلما عرف اله ميت ، قال : يامعشر يهود ، ما ترونه أخرجني من أرض الحر والخير إلى أرض المؤس والجوع ؟ قال : فلمنا : إنه أعلم ، قال : فإنى إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل والمه ، وهذا البلدة مُسهاجره ، فكنت أرجو أن يُسبعث ، فأتبعه ، وقد أظلكم زمانه ، فلا يمنعكم ذلك منه .

فلها بعث رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وحاصر انى قريظة ، قال هؤلاء الفتية ، وكانوا شبابا أحداثا : يابنى قريظة ، والله إنه للنبي الذى كان عهد إليه كم فيه ابن الحكيّبان ، قالوا : ليس به ، قالوا : بلى والله ، إنه لهو بصفنه ، فنزلوا وأسلوا ، وأحرزوا دماءهم وأهلهم وأهلهم .

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود

<sup>=</sup> إبراهيم عن ابن إسحاق، وبنو سعية هؤلاء فيهم أنزل الله عزوجل: « من أهل الكتاب أمة نائمة ، الآية ، وسَعْسية أبوهم يقال له : ابن العربض ، وهو بالسين المهملة ، والياء المنقوطة باثنتين .

<sup>(</sup>١)والهيبان من المسمين بالصفات ، يقال : قُطُنْ كَمَيَّباناًى: منتفش،وأنشد أبوحنيفة : تبطير اللمغتام المُهَيَّبِان ، كانه كَمْثَرِ تنفيه أشداقها النهدال والهُمْيَسِبَانُ أيضا : الجبان .

### حديث إسلام سلمان رضي الله عنه

سلمان - رض الله عنه - يتشوف إلى النصرانية بعد الجوسية: قال اين إسحاق: وحداني عاصم بن عمر بن قستادة الانصارلي . عن محود بن لبيد . عن عبد الله بن عباس ، قال : حدثني سلمان الفارسيمن فيه قال : كنت رجلا فارسيامن أهل إصبهان (١) من أهل قرية يقال لها : جي ، وكان أبي دِهُمْقَانُ قريته ، وكنت أحب خلق الله إليه، لم يزل به حبه إياى حتى حبسني في بيته كما تُحبس الجارية ، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قـَـكان النار الذي يوقدها لايبتركها تخبو ساعة . قال : وكانت لأبي ضيعة عظيمة ، قال : فشُعل في بنيان له يوما ، فقال لي ; يابني ، إنى قد شُخلت في بنياني هذا اليوم عن صَبيعتي فاذهب إليها ، فاطلَّلعها \_ وأمرني فيها ببعض مايريد ــ ثم قال لى : ولاتحتبس عنى ؛ فإنك إن احتبست عنى كنتَ أهم إلى" من ضيعتى ، وشغلتنى عن كل شيء من أمرى . قال : فخرجتِ أريد ضيعته التي بعثني إلها ، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى ، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون ، وكنت لا أدرى ماأمر الناس ، لحبس أبي إياى في بيته ، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم ، انظر ما يصنعون ، فلما رأيتهم ، أعجبتني صلاتهم ، ورغبت في أمرهم ، وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه ، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس ، وتركت ضيعة أبي فلم آتها ، ثم قلت لهم : أين أصدل هذا الدين؟ قالوا : بالشام. فرجعت إلى أبي ، وقد بعث في طلبي ، وشغلته عن عمله كله ، فلما جئته قال : أي بني أين كنت ؟ أو لم أكن عميد تُ إليك ماعهدتُ ؟ قال: فلت له: ياأبت ، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم ، فأعجبني مارأيت من دينهم ، فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس ، قال : أي بني ، ليس في ذلك الدين خير ، دينك ودين آبائك خير منه ، قال : قلت له : كلا والله ، إنه لخير من ديننا . قال : فخافني ، فجمل في رجلي قيداً ؛ ثم حبسني في بيته .

سلحان بهرب إلى الشام : قال : وبعثت إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبرونى بهم من الشام فأخبرونى بهم من الشام فأخبرونى بهم من الشام فأخبرونى بهم عليم ركب من الشام تجار من النصارى ، فأخبرونى بهم

<sup>(</sup>۱) إصبان: هكذا قيده البكرى في كتاب المعجم بالكسر في الهمزة، وإصببته بالعربية: فرس، وقيل: هوالعسكر، فعني السكلمة: موضع العسكرأو الخيل، أو تحو هذا.

قتلت لهم : إذا قصوا حوائجهم ، وأرادوا الرجمة إلى بلادهم ، فهآذ بونى بهم : قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم ، أخبرونى بهم ، فألقيت الحديد من رجلى ، ثم خرجت معهم ، حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علما ؟ قالوا : الاسترف في الكنيسة .

سلحماره مع أسقف النصارى الديء: قال: لجنته، فقلت له: إنى قد رغبت في هذا الدين، فأحبب أن أكون معك، وأخدمك في كنيستك، فأتعلم منك، وأصلى معك، قال: الدخل، فدخلت معه. قال: وكان رجل سوء، يأمرهم بالصدقة، ويرغبهم فيها، فإذا جعوا الملية شيئا منها اكتنزه لنفسه، ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال من ذهب ووكرق، قال. فأبغضته بغضا شديدا، لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى، ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء، يأمركم بالصدقة، ويرغبكم فيها، فإذا جتنموه بها، كتنزها لنفسه، ولم يعط المساكين منها شيئا. قال: فقالوا لى: وما على شرجوا سبع قلال غلم: أنا أدامكم على كنزه، قالوا: فدلنا عليه، قال: فأريتهم موضعه، فاستخرجوا سبع قلال علومة ذهبا وورق. قال: فلما رأوها قالوا: والله لاندفته أبداً، قال: فصلبوه، ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر، لجعلوه مكانه.

سلحماره مع أسفف النصارى الصالح: قال: يقولسلمان: فا رأيت رجلا لا يصلى الخس ، أرى أنه كان أفضل منه ، وأزهد فى الدنيا ، ولا أرغب فى الآخرة ، ولا أدأب ليلا ولانهاراً منه . قال: فأحببته حبا لم أحبه شيئا قبله مثله . قال: فأقت معه زمانا ، ثم حضرته الوفاة ، فقات له: يافلان ، إنى قد كنت معك ، وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك ، وقد حضرك ماترى من أمر الله تعالى ، فإلى من توصى بى ؟ وبم تأمرنى ؟ قال: أى بنى ، والله ماأعلم اليوم أحداً على ماكنت عليه ، فقد هلك الناس ، وبدالوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه ، إلا رجلا يألموصل ، وهو على ماكنت عليه فالحق به .

سلحمان يلحق بأسقف الموصل: فلما مات وُغيِّب لحقت بصاحب المَوصل، فقلت له في الله المَو على أمره، قال: فقال لى على الله الوصائى عند موته أن ألحق بك، وأخبرنى أنك على أمره، قال: فقال لى قالم عندى، فأقت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة، قلت له يافلان، إن فلانا أوصى بى إليك، وأمرنى باللحوق بك، وقد حضرك من أمر

الله مانرى ، فإلى من توصى بى ؟ وبم تأمرنى ؟ قال : يابنى ، والله ماأعلم رجلا على مثل ماكناً عليه ، إلا رجلا بنسييبين ، وهوفلان ، فالحق به .

سلحمار بلحق بأسقف تصعيبين : فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين ، فأخرته خبرى ، وما أمرنى به صاحباى ، فقال : أقم عندى ، فأقت عنده فوجدته على أمر صاحبيه ه فأقت مع خير رجل ، فوالله مالبث أن نزل به الموت ، فلما شَمْنِس ، قلت له : يافلان ! إن فلانا كان أوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إليك ، فإلى من توصى بى ؟ وبم تأمرنى ؟ قال : يابنى ، والله مأاعله بتى أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعسشور ية من أرض الروم ، فإنه على مثل مائحن عليه ، فإن أحبب فأنه ، فإنه على أمرنا .

سلحماره يلحق بصاحب همورية: فلما مات وغييسب لحقت بصاحب عمورية ، فأخبرته خبرى ، فقال: أقم عندى ، فأقت عندخير رجل ، على كمد مى أصحابه وأمره . قال: واكتسبت حتى كانت لى بقرات وغينتيمة . قال: ثم نزل به أمر الله ، فلما حُسنسر ، قلت له : يافلان ، إلى كنت مع فلان ، فأوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إلى من توصى بى؟ وبم تأمرنى ؟ قال: أى بنى ، والله ماأعلمه أصبح اليوم أحد على مش ماكنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ، ولىكنه قد أظل زمان نبى ، وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام ، يخرج بأرض العرب ، مُساجر و إلى أرض بين حسر تين ، بينهما نخل ، به علامات لاتخنى ، يا كل الحدية ، ولايا كل الصدقة ، و بين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل .

سلحماره بدُهب إلى وادى القرى : قال : ثم مات وغيب ، ومكثت بممورية ماشاءالله أن أمكث ، ثم مر بى نفر من كلب تجار ، فقلت لهم : احلونى إلى أرض العرب ، وأعطيكم بقرات هذه وغنيمتى هذه ، قالوا : نعم فسّا عُسطتَيْستُ مُسُموها ، وحلونى معهم ، حتى إذا بلنوا وادى. القرى ظلونى ، فباعونى من رجل يهودى عبداً ، فكنت عنده ، ورأيت النخل ، فرجوت أن يكون البلد الذى وصف لى صاحبي ، ولم يحق في نفسى .

سلحان يذهب إلى الحديثة: فبينا أنا عنده ، إذ قدم عليه ابن عم له من بنى قريظة من المدينة ، فابتاعن منه ، فاحتملنى إلى المدينة ، فوالله ،اهو إلا أن رأيتها ، فمرفتها يصفة صاحبي ،

فانت بها ، وبُعث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأقام بمكة ماأقام ، لاأسمع له بذكر مع ماأنا فيه من شغل الرسق" ، ثم هاجر إلى المدينة .

سلمار يسمع بهجرة النبى (ص) إلى المدينة : فوالله إنى لنى رأس عَذَ قَ السيدى أعمل له 
فه بعض العمل وسيدى جالس تحتى ، إذ أقبل ابن عم له ، حتى وقف عليه ، فقال : يافلان ،
قاتل الله بنى قسيسلة ، والله إنهم الآن لجبتمون بقسُبساء على وجل قدم عليم من مكة اليوم ،
وعون أنه نبى .

نسب قيعة: قال ابن هشام: قيلة: بنت كاهل بن عُنَدُّرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سَوْد بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، أم الأوس والحزرج.

قال النعان بن بشير الانصارى يمدح الاوس والخزرج:

بهالیل من أولاد قَدُلة لم یجد علیهم خلیط فی مخالطة عَدُّباً مسامیح أبطال ُراحُنون الندی کَروُن علیم فعل آبائهم نحمُباً وهذان البیتان فی قصیدة له .

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى ، عن محود بن لبيد ، عن عبد الله بن عباس ، قال سلمان : فلم سممتها أخذتني العُسرواء . قال ابن هشام :العرواء : الرسمدة من البرد والانتفاض ، فإن كان مع ذلك عرق فهي الرسمية ، وكلاهما عدود ـ حتى ظننت أن سأسقط على سيدى ، فنزلت عن النخلة ، لجملت أقول لابن عمه ذلك : ماذا تقول ؟ فغضب سيدى ، فلم شديدة ، ثم قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك ، قال :قات : لاثوء ، أنا أردت أن أسمتشيته عما قال .

سلحماد يستوش من رسالة محمر (ص): قال: وقد كان عندى في قد لجمته ، فلما أسيت أخذته ، ثم ذهبت به إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو بقرباء ، فدخلت عليه ، فقلت له: إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ، ومعك أصحاب لك غرباء ذو و حاجة ، وهذا شي مكان عندى للصدقة . فرأيت كم أحق به من غيركم ، قال: فقر بته إليه ، فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لاصحابه: كاوا، وأمسك يده ، فلم يأكل . قال: فقلت فى نفسى : هذه واحدة . قال: ثم انصرفت عنه ، فجمعت شيئا ، وتحول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى

المدينة ، ثم جشته به ، فقلت له : إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة ، فهذه كدية أكرمتك بها . قال : فأكل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ منها ، وأمر أصحابه ، فأكلوا معه . قال : فقلت في نفسى : ها تأن ثينتان ، قال : ثم جشت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغير قد ، قد تبع جنازة رجل من أصحابه ، على شملتان لى ، وهو جالس فى أصحابه ، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره ، هل أرى الخاتم الذى وصف لى صاحبي ، فلما رآنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ استدبرته ، عرف أنى استثبت فى شىء و صف لى ، فألق رداءه عن ظهره . فنظرت إلى الخاتم فعرفته ، فأكببت عليه أقبله ، وأبكى ، فقال لى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : تحول ، فتحولت فجلست بين يديه ، فقصصت عليه حديثى ، كا حدثتك يا ابن عباس ، فأعجب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يسمع ذلك أصحابه . ثم شغل سلمان الرقق حتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يسمع ذلك أصحابه . ثم شغل سلمان الرقق حتى غاته مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدر وأحد .

سلماد بفتك نفسه من الرق بأمر رسول الله ومساعرة (س): قال سلسان: ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على المثمائة نخلة أحييا له بالفَصَير (۱۱)، وأربعين أوقية. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الاصحابه: أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين وَدية "، والرجل بعشرين ودية ، والرجل بخس حشرة ودية ، والرجل بعشر، يعين الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لى ثلثمائة ودية ، فقال لى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان فكفك قر لها، فإذا فرغت فأتنى، أكن أنا أضمها بيدى. قال: ففقرت، وأعانني أصحابي، حتى إذا فرغت جئته، فأخبرته، فخرج

<sup>(</sup>۱) الوجه. التفقير للنخلة. يقال لها في المكر ممكة : حييسة ، وجمعها : حييايًا ، وهي . الحفيرة ، وإذا خرجت النخلة من النواة فهي : عريسة ، ثم يقال لها : ودية ، ثم فكسيلة ، بم أشكاء ، فإذا فاتت اليد فهي : جَسِّارة ، وهي العضيد ، والمكتيلة ، ويقال للتي لم تخرج من النواة ، لمكنها اجتثت من جنب أمها : قلعة وجثيثة ، وهي الجثائث والحراء ، ويقال للنخلة الطويلة : عوانة بلغة عمان ، وعكيد انة بلغة غيرهم ، وهي فيسعالة من عدن بالمكان ، واختلف فيها قول صاحب كتاب العين ، فجعلها تارة : فَيَسْعالة من عدن ، ثم جعلها في باب المعين فت لانة .

رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ معى إليها ، فجعلنا نقرب إليه الودى ، ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ بيده ، حتى فرغنا . فوالذى نفس سلمان بيده ، ما ماتت منها ودية واحدة (۱) .

قال : فأديت النخل ، وبتى على المال ، فأنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمثل بيضة الدجاجة من ذهب ، من بعض المعادن ، فقال : ما فعل الفارسي المسكاتب ؟ قال : فدُعيت له ، فقال : خذ هذه ، فأد هما عا عليك يا سلمان . قال : قلت : وأين تقع هذه يا رسول الله عا على ؟ فقال : خذها ، فإن الله سيؤدى بها عنك . قال : فأخذتها ، فوزنت لهم منها ـ والذي نفس سلمان بيده ـ أربعين أوقية ، فأوفيتهم حقهم منها ، وعتق سلمان . فشهدت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ الحندق حراً ، ثم لم يفتني معه مشهد .

قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن رجل من عبد القيس عن سلمان: أنه قال: لمنا قلت: وأين تقع هذه من الذى على يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقلبها على لسائه، ثم قال: خذها فأوفهم منها، فأخذتها، فأوفيتهم منها حقهم كله، أربعين أوقية.

حريث سلماور مع الرجل الذي بعمورية: قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن عَدَادة ، قال: حُدثت عن سلمان عَدَادة ، قال: حُدثت عن سلمان الفارسى: أنه قال لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين أخبره خبره: إن صاحب عُسُوريَّة قال له: ائت كذا وكذا من أرض الشام ، فإن بها رجلاً الله غيضتين ، يخرج فى كل سنة

<sup>(</sup>۱) وذكر البخارى حديث سلمان كما ذكره ابن إسحاق . غير أنه ذكر أن سلمان غرس بيده ودية واحدة ، وغرس رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ سائرها ، فعاشت كلها إلا التي غرس سلمان .

<sup>(</sup>٣) ذكر داود بن الحصين قال: نحدثنى من لا أتهم عن عمر بن عبد العزيز قال: قال سلمان اللنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذكر خبر الرجل الذى كان يخرج مستجيزاً من غيضة إلى غيضة ، ويلقاه الناس بمرضاهم، فلا يدعو لمريض إلا شنى ، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: إن كنت صدقتنى ياسلمان ، فقد رأيت عيسى ابن مريم . إسناد هذا الحديث مقطوع ، وفيه رجل بحبول ، ويقال: إن ذلك: الرجل هو الحسن بن عمارة ، وهوضعيف بإجماع منهم .

من هذه الغيمة إلى هذه الغيضة مستجيزاً، يمترضه ذوو الاسقام، فلا يدعو لاحدمنهم إلا شفى، فاسأله عن هذا الدين الذي تبتني، فهو يخبرك عنه، قال سلمان: فخرجت حتى أتيت حيث وصف لى، فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هنالك ، حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيزاً من إحدى الغيضتين إلى الاخرى، فغشيه الناس بمرضاهم، لا يدعو لمريض إلا شفى، وغلبونى عليه ، فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل، إلا مستكبه. قال: فتناولته . فقال: من هذا ؟ والتفت إلى ، فقلت: يرحمك الله ، أخبرنى عن المحقيقية دين إبراهيم ، قال : إنك لتسالى عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم ، قد أظلك زمان نبي يُسبعث بهذا الدين من أهل الحرم ، فأته فهو يحملك عليه ، قال : ثم دخل ، قال : فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ـ لسلمان : اثن كنت صدقتني يا سلمان ، لقد لقيت عيسى ابن مريم على نهينا وعليه السلام .

# ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وعبيد الله ابن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل

تشكسكرهم في الوثنية: قال ابن إسحاق: واجتمعت فريش يوما في عيد لهم عند صمم من أصنامهم، كانوا يعظمونه وينحرون له، ويعكف ون عنده، ويديرون به، وكان ذلك عيداً لهم، في كل سنة يوما، فخلص منهم أربعة نفر نكجيتنا، ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا، وليكتم بعضكم على بعض، قالوا: أجل، وهم: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُسرت بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن اثرى. وعشيد الله بن جعش بن رئاب بن يعمر بن صديرة بن مرة بن كبير بن غسم بن دُودان بن أسد بن خريمة، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب، وعثمان بن الحسُوري بن قمى . وزيد (١١) بن

<sup>(</sup>۱) وأم زيد هى : الحيداء بنت خُالد الفَهُـمية ، وهى امرأة جده نُـفيل ، ولدت له الحطاب فهو أخو الحطاب لامه ، وابن أخيه ، وكان ذلك مباحا فى الجاهلية بشرع متقدم ، لانه أمر كان في عود نسب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فـكنانة تزوج امرأة أبيه خزيمة ، وهى برة بنت مر ، فولدت له النضر بن كنانة ، وهاشم أيضا قد تزوج امرأة أبيه وافدة \_\_

عرو بن نُفَيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قدُّ ط بن رياح بن رزاح بن عدى بن كمب بن لؤى(١) . فقال بعضهم لبعض : تعليُّموا والله ما قومكم على شيء القد أحطئوا دين أبيهم إبراهيم ، ما حجر نطيف به ، لا يسمع ولا يبصر ، ولا يضر ولا ينفع ؟ ا يا قوم القسوا لانفسكم ، فإنسكم والله ما أنتم على شيء ، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية ، دين إبراهيم .

تنصر ورقة وابن جمسه : فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية ، واتبع المكتب من أهلها ، حتى علم علما من أهل المكتاب ، وأما عبيدالله بن جحش ، فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم ، ثم هاجر ، مع المسلين إلى الحبشة ، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة ، فلما قدمها تنصر ، وفارق الإسلام ، حتى هلك هنالك نصرانيا .

ابن مجسم يغرى ممهامرى الحبيئة على التنصر : قال ابن إسحاق : فحدثنى محدبن جعفر ابن الربير ، قال : كان عبيد الله بنجحش ـ حين تنصر ـ يمر بأصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول : فقد شنا و صاصاً تشم ، أى : أبصرنا وأنتم تلتسون البصر ، ولم تبصروا بعد ، وذلك أن ولد السكاب ، إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر ، ماصا ، لينظر ، وقوله : فقح : فتح عينيه ،

<sup>=</sup> فولدت له صعيفة ، ولكن هو خارج عن عمود نسب وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لانهالم تلد جدا له ، أعنى : واقدة ، وقد قال عليه السلام : أنا من نكاح لا من سفاح ، ولذلك قال سبحانه : . ولا تذكموا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد ساف ، أى : إلا ماسك من تحليل ذلك قبل الإسلام .

<sup>(</sup>۱) والمعروف فى نسبه ونسب ابن عه عمر بن الخطاب: نفيل بن رياح بن عبدالله ابن قرط بن رزاح بتقديم رياح على عبدالله ، ورزاح بكسر الراء قيده الشيخ أبو بحر ، وزعم الدارقطنى أنه رزاح بالفتح ، وإنما رزاح بالكسر : رزاح بن ربيعة أخوقهى لأمه الذى تقدم ذكره.

رسول الله (ص) يخلف على زومة ابن محسمه بعد وفائم: قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب.

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن على بن حسين: أن رسول الله حليه الله عليه وسلم بعث فيها إلى النجاشى عمرو بن أمية العنسمسرى، فخطبها عليه النجاشى؛ فزوجه إياها، وأصدتها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربعائة دينار، فقال محمد بن على: ما نرى عبد الملك ابن مروان وقف صداق النساء على أربعائة دينار إلا عن ذلك. وكان الذى أملكها للنهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ خالد بن سعيد بن العاص.

تنصر ابن الحويرث وقدوم على قيصر: قال ابن إسحاق: وأما عثمان بن الحويرث، فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر، وحسنت منزلته عنده. قال ابن هشام: ولعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث، منعنى من ذكره ما ذكرت في حديث حرب الفجار ١١).

زيد يتوقف عن جميع الأويار.: قال ابن إسحاق: وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف، فاعتزل الاوثمان والميتة والد. والذبائح التى تذبح على الاوثمان (٢).

<sup>(</sup>۱) ويذكر أن قيصر كان قد توج عثمان ، وولاه أمر مكة ، فلما جاءهم بذلك أنفوا من أن يدينوا لملك ، وصاح الاسود بن أسد بن عبد العزى : ألا إن مكة حى لـُـقـّـاحُ لاتدين لملك ، فلم يتم له مراده ، قال : وكان يقال له : البطريق ، ولاعقب له ، ومات بالشام مسموما ، سمه عمرو بن جــقــنــة الغساني الملك .

<sup>(</sup>۲) روى البخارى عن محمد بن أبي بكر ، قال : أخبرنا فضيل بن سليان ، قال : أخبرنا موسى ، قال : حدثنى سالم بن عبدالله ، عن عبدالله بن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لتى زيد بن عمر و بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي - عليه السلام - الوحى ، فقد منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يا كل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يا كل الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأبى أن يا كل منه ، ثم قال زيد : إنى لست آكل ما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا ماذكر اسم عنه منه ، ثم قال زيد : إنى لست آكل ما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا ماذكر اسم عنه .

ونهى عن قتل الموءودة (١١ ، وقال : أعبدرب إبراهيم ،وبادى قومه بعيب ما هم عليه ، قال ابن إسحاق : وحدثنى هشام بن عروة عن أبيه ، عن أمه أسماء بنت أن بكر رضي

الله عليه ، وأن زيد بن عمرو بن تغيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ، ويقول : الشاة خلفها الله ، وأنزل لها من السهاء الماء ، وأنبت لها من الارض السكلا ، ثم تذبحونها على غير اسم الله ؟ إنكاراً لذلك ، وإعظاما له .

وفيه سؤال يقال: كيف وفق الله زيداً إلى ترك أكل ماذبح على النصب، ومالم يذكر اسم الله عليه، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أولى بهذه الفضيلة في الجاهلية لما محبت الله له كالجواب من وجهين، أحدهما: أنه ليس في الحديث حين لقيه ببلاح، فقدمت إليه السفرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أكل منها، وإنماني الحديث أن زيداً قال حين قدمت السفرة : لاآكل مما لم يذكر اسم الله عليه . الجواب الثاني: أن زيداً إنما فمل ذلك برأى رآه ، لابشرع سندم، وإنما تقدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة ، لابتحريم ماذبح لغير الله ، وإنما نول تحريم الميتة ، لابتحريم ماذبح لغير الله ، وإنما نول تحريم المنا في الإسلام ، وبعض الاصوليين يقولون: والاشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ، فإن النا بهذا وقلنا : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان ياكل مما ذبح على النصب ، فإنما فمل المرا مباحا، وإن كان لايا كل منها فلا إسكال ، وإن قلنا أيضاً : إنها ليست على الإباحة ، ولاعلى التحريم، وهو العحيح، فالذبائح خاصة لها أصل في تحليل الشرع المتقدم كالشاة والبعير ، ونحو ذلك ، مما أحله الله تعالى في دين من كان قبلنا ، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ، ولم يقدت في ذلك التحليل المتقدم ، ولم يقدت بقيت ذبائح أهل الدكتاب عندنا على أصل التحليل بالشرع المتقدم ، ولم يقدت أن الشعليل ما أحدثوه من المكفر ، وعبادة الصلبان ، ف كذلك كان ماذبحه أهل الأو مان في الشعليل ما أحدثوه من المكفر ، وعبادة الصلبان ، ف كذلك كان ماذبحه أهل الأو مان في الشعليل ما أحدثوه من المكفر ، وعبادة الصلبان ، ف كذلك كان ماذبحه أهل الأو مان في الشعرع ،

(١) وقد كان صمصمة بن معاوية جد الفرزدق رحمه الله يفعل مثل ذلك ، ولما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لى فى ذلك من أجر ؟ فقال فى أصح الروايتين : لك أجرم إذا من الله عليك بالإسلام . وهذا الحديث أخرجه البخارى ، والموءودة مفعولة من وأده إذا أثقله . قال الفرزدق :

ومنا الذي منع الوائدا ت ، وأحيا الوئيد ، فلم يُوأدِ ہے

الله عنهما، قال: لقد رأيت زيد بن عمرو بن تفيل شيخا كبيرا مسنداً ظهره إلى السكعبة، وهو يقول: يا معشر قريش، والذى نفس زيد بن عمرو بيده: ما أصبح مشكم أحد على دين إبراهم غيرى، ثم يقول: اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك عَبَدتك به، ولكنى لا أعلمه، ثم يسجد على راحته.

قال ابن إسحاق: وحُسدتت أن ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن تغيل وعمر بن الحطاب، وهو ابن عمه، قالا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: أنستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم، فإنه يبعث أمة وحده.

شعر زير فى فراق الوثنية : وقال زيد بن عمر و بن نفيل فى فراق دين قومه، وما كان التي منهم فى ذلك :

أرَبّناً واحداً ، أم ألف رب أدين إذا تُنقسسمت الأمور عزات اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجملد الصبور (1)

یعنی : جده صَمَعْمَسَة بن معاویة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع.

وقد قيل: كانوا يغملون ذلك غيرة على البنات ، وماقاله الله فى القرآن هو الحق من قوله: « خشية إملاق ، وذكر النقاش فى التفسير: أنهم كانوا يشدون من البنات ، ماكان منهن زرقاء أو بَر شاءً أو شَهامً أو كشحاء تشاؤما منهم بهذه الصفات قال اقه تعالى: « وإذا الموءودة سُسُئلت بأى ذهب قُسُتك ، .

(۱) ذكرت اللات فيا تقدم. أماالعزى فكانت نخلاعه بجتمعة ، وكان عمروبن لمى قد أخبرهم أن الرب يُسَسَتِّى عند اللات ، ويُسَسَيِّف بالعزى ، فمظموها وبنوا لها بيتاً ، وكانوا يهدون إليه كا يهدون إلى السكعبة ، وهى التى بعث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ خالد بن الوليد ليكسرها ، فقال له سادنها : يا خالد احذوها ؛ فإنها تجذع و تسكنع ، فهدمها خالد و ترك نها جذمها وأساسها ، فقال قيمها : والله لتعودن ولتنتقمن بمن فعل بها هذا ، فذكر \_ والله أعلم \_ أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال لخالد : هل رأيت فيها شيئاً ؟ فقال : لا ، فأمره أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال لخالد : هل رأيت فيها شيئاً ؟ فقال : لا ، فأمره أن يرجع ، ويستأصل بقيتها بالهدم ، فرجع خالد ، فأخرج أساسها ، فوجد فيها امرأة سودا ، منتفشة الشعر تخدش وجهها ، فقتلها ، وهرب القيم ، وهو يقول : لا تسعيد العزى بعد اليوم ، هذا معنى ماذكر أبو سعيد النيسابورى في المبعث . وذكره الازرق أيعنا ورزين .

**ف**لا المزی أدين رلا ابنتيا ولا مُسبلا أدين ، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير عجبت وفى الليالى مُسْجَبات بأن الله قد أفنى رجالا وأبتى آخرين بـبرٌّ قوم وبيئبنا المرء يعثر ثاب يوما ولكن أعبد الرحن ربي **ف**تقوی اللہ را**ب**ڑ۔کم احفظوہا ترى الأبرار دارمُس جنان وخزمي في الحياة وإن يموتوا

ولامكنكت ابني عرد أذور وفى الآيام يعرفها البصير كثيرأ كان شأنهم الفجور فَسَيَرُ اللَّهُ مِنْهُمُ العَلْقُلِ الصَّغِيرِ (١) كما كيثرو"ح الفصن المطير(١) ليغفر ذنبى الرب الغفور متى كما تحفظوها لا تبوروا والكفار حامية سعير يلاقوا ما تضيق به الصدور

وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضاً \_ قال ابن هشام : هي لامية بن أبي الصلت في قصيدة له. إلاالبيتين الأولين والبيت الخامس وآخرها بيتاً . وعجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق:

لل الله ألمُّ برى مدحتي وثنائيا وقولا رصينا لا يني الدهر بافيا إلى الملك الأعلى ألذي ليس فوقه إله والا رب يكون مدانيا أَلَا أَيِّهَا الْإِنْسَانَ إِيَاكُ وَالرَّدَى ۚ فَإِنْكَ لَا تَخْنَى مِنَ اللَّهُ خَافَيًا <sup>(1)</sup> وإياك لا تجعل مع الله غيرًه فإن سبيل الرشد أصبح باديا

<sup>(</sup>١) ربل الطفل يربل إذا شب وعظم . يربل بفتح الباء أى يـكبر وينبت ، ومنه أخذ قربيل الأرض.

بتروح الغصن : أي : ينبت ورقه بعد سقوطه .

<sup>(</sup>٢) إياك والردى . تحذير من الردى ، والردى هو الموت ، فظاهر اللفظ متروك وإنما هو تحذير بما يأتى به الموت، ويبديه ويكشفه من جزاء الاعمال؛ ولذلك قال: فإنك لا تخني من الله خافياً .

وأنت إلمى رزينًا ورجائيا(') أدين إلما غيرك الله ثانيـــا(') "بعثت إلى موسى رسولا مناديا إلى اللهفرهون الذي كانظاغيا ('') بلا وتد ، حتى اطمأنت كاهيا (ا)

حنبانسيئك إن الجنكانت وجاءهم رضيت بك ـ اللهم ـ ربا ظن أرك وأنت الذى من فشل كمن" ورحمة فتلت له يااذ مبوهارون فاد عوكا وقولا كه : آأنت كسو"يت هذه

(۱) حنانيك بلفظ التثنية ، قال النحويون : يريد حنانا بمد حنان ، كأنهم ذهبوا إلى التصميف والتكرار ، لا إلى القصر على اثنين خاصة دون مزيد ، ويجوز أن يريد حنانا في الدنيا ، وحنانا في الآخرة ، وإذا قيل هذا لخلوق نحو قول طرفة :

أيا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنابيك بعض الشر أهون من بعض فإنما يؤمله فإنما يؤمله كا من أمَّل ملكا ، فإنما يؤمله ليدفع حنه ضيرا ، أوليجلب إليه خيرا .

(ع) أدين إلها ، أى : أدين لإله ، وحذف اللام وعدى الفعل ؛ لانه في معنى : أعبد إلها ، وقوله : غيرك الله برفع الهاء ، أراد : يا ألله ، وهذا لا يجوز فيا فيه الآلف واللام ، إلا أن حكم الآلف واللام في هذا اللفظ المعظم يخالف حكما في سائر الآسماء ،ألا ترى أنك تقول : يا أيها الرجل ، ولا ينادى اسم الله بيأيها ، وتقطع همزته في النداء ، فتقول : يا أيها الرجل ، ولا ينادى اسم الله بيأيها ، وتقطع همزته في النداء ، فتقول : يا ألله عكون ذلك في اسم غيره ، إلى أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره من الأسماء المعرفة م

(٣) ألا يا اذمب على حذف المنادى . كأنه قال : ألا يا هذا اذهب ، كما قرىء : ألا يا المجدوا ، يريد : ياقوم اسجدوا ، وكما قال غيلان :

ألا يا اسلى با دار كي على البيلي

وقيه : اذهب وهارون ، عطفا على الصمير فى اذهب ، وهو قبيح إذا لم يؤكد ، ولو نصبه على المفعول معه لكان جيداً .

(٤) اطمأنت ، وزنه الملعلت ، لان الميم أصلها أن تسكون بعد الآلف ، لانه من تطامن أى: تطأطأ ، وإنما قدموها لتباعد الهمزة الق هي عين الفعل من همزة الوصل ،

بلاعمد، أرفق \_ إذا \_ بك بانيا (۱) منيراً ، إذ ما تجنئه الله يل هاديا ، فيصبح مامست من الارض ضاحيا فيصبح منه البقل يهتز رابيا وفى ذاك آيات لمن كان واغيا وقد بات فى أضعاف حوت لياليا لا كثر \_ إلاماغفرت خطائيا (۱) على ، وبارك فى بني وماليا

وقولا له: آأنت رفئمت هذه وقولا له: آأنت سويت وسطها وقولاله: من يرسل الشمس خُدوة وقولاله: من ينبت الحب فى الثرى ويُخرج منه حبَّه فى رموسه وأنت بفضل منك نجيت يونسا وإنى ولو سبحت باسمك ربنا فرب العباد ألى سَيْسِا ورحمة

وقال زید بن عمرو یعاتب امرأته صفیة بنت الحضری ـــ

نسب الحضرمي : قال ابن هشام : واسم الحضرى : عبد الله بن عباد أحد الصَّدف ، واسم الصَّدف : عمرو بن مالك أحد السَّكُون بن أشرس بن كنشدى ، ويقال : كندة

<sup>=</sup> فتكون أخف عليهم فى اللفظ ، كما فعلوا فى أشياء حين قلبوها فى قول الحليل وسيبويه فرارا من تقارب الهزتين كما هيا . ما : زائدة لشكف الكاف عن العمل ، وتهيئها للدخول على الجمل ، وهى : اسم مبتدأ ، والحبر محذوف ، التقدير : كما هى عليه ، والسكاف فى موضع نصب على الحال من المصدر الذى دل عليه ، اطمأن ، كما تقول : سرت مثل سير زيد ، فثل من سبئرك الذى سر ته

<sup>(</sup>١) أرفق: تعجب، وبك فى موضع رفع لآنُ المغى: رفقت، وبانياً تمييز، لانه يصلح أن يجر بمن ،كما تقول: أحسن بزيد من رجل، وحرف الجر متعلق بمنى التعجب؛ إذ قد علم أنك متعجب منه.

<sup>(</sup>۲) معنی البیت : إنی لاکثر من هذا الدعاء الذی هو باسمك ربتا إلا ما غفرت و ما ، بعد إلا زائدة ، وإن سبحت : اعتراض بین اسم إن وخبرها ، كا تقول : إنی لاکثر من هذه الدعاء الذی هو باسمك ربتا إلا والله ینفر لی لافعل كذا ، والتسبیح هنا بمعنی الصلاة ، أی تا لا علی دعائك واستغفارك من خطایای .

ابن ثمور بن مشركت بن عُنفَييْر بن عدى ابن الحارث بن مرة بن أدَدَ بن زيد بن ميهشسم ابن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، ويقال : مُسر ُ تِسع بن ما لك بن زيد بن كهلان ابن سبأ .

زيد يعاتب زوجة لمنعم الره عن البحث في الحنيفية: قال ابن إلسحاق: وكان زيد بن عمرو قد أجمع الحروج من مسكة ، ليضرب في الأرض يطلب الجنيفية دين إبراهيم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسكانت صفية بنت الحضرى كلما رأته قد تهيا للخروج ، وأراده ، آذنت به الحنطاب بن تُسفيل ، وكان الحطاب بن نفيل عه وأخاه الأمه ، وكان يعاتبه على فراق دين قومه ، وكان الحطاب قد وكل صفية به ، وقال: إذا رأيتيه قد هم بأمر فآذنيني به ـ فقال زيد:

لا تحبسینی فی الهوا ن صغی مادان و دا به این ادا خفت الهوا ن مُحسَیّع ذرک رکا به در عموس آبواب الملو ک و جائب المخرق نابه (۱) قَطَاع آسباب تذل بغیر آفران صعابه و إنما آخذ الهوا ن العَـیْرُ اذ یُو کمی الما به ویقول: انی لا آذل بصک جنبیه صیلابه (۱) و آخی ابن آمی ، ثم عسسی لا کیواتینی خطابه و اخی ابن آمی ، ثم عسسی لا کیواتینی خطابه و از اسام به این جوابه و اول آشاء لقلت: اعیانی جوابه و لو آشاء لقلت: ما عندی مفاتحه و با به

<sup>(</sup>١) دُعْموص أبواب الملوك . يريد: ولا عجاً في أبواب الملوك ، وأصل الدعوس : سمكة صغيرة كَحَيَّة الماء ، فاستعاره هنا ، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة يرفعه : صغاركم دعاميص الجنة .

<sup>(</sup>٢) إِنْ لا أَذِلُ أَى: يَقُولُ الْعَيْرُ ذَلِكَ بِمِسَكُ جَسَشَبَيْهُ صِلاَبُهُ ، أَى: صلابُ ما يُوضِع عليه ، وأضافها إِلَى العير لانها عِبْنُومُ وَحَمَلُهُ .

قول زيد مبن يستقبل السكعبة: قال ابن إسحاق: وحدثت عن بعض أهل زيد بن عرو بن نفيلأن: أن زيداً كان إذا استقبل السكعبة داخل المسجد، قال: لبيك حقا حقا، نبداً ورقاً.

مُحذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل القبلة، وهو قائم إذ قال :

أنشفى لك اللهم عان راغم مهما تُجَسَّسُمْنى فإنى جاشم البر أبغى لا الخال ، ليس مُهَاجِّر كن قال (١)

قال ابن هشام : ويقال : البر أبتى لا الخال ، ليس مهجِّر كن قال . قال وقوله : « مستقبل الكعبة ، حن بعض أهل العلم .

قال ابن إسحاق: وقال زيد بن عمرو بن نفيل:

وأسلت وجهى لمن أسلت له الأرض تحمل صخراً ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء ، أرسى عليها الجبالا وأسلت وجهى لمن أسلت له المئزن تحمل كذ با زلالا إذا هى سِيقت إلى بلدة أطاعت ، فصبت عليها سيجالا

الخطاب يؤزى زيدا و يحاصره: وكان الخطاب قدآ ذى زيدا ، حتى أخرجه إلى أعلى مكة ، فنزل حراء مقابل مكة ، ووكل به الخطاب شبابا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم ، فقال لحم : لا تتركوه يدخل مكة ، فكان لا يدخلها إلا سرآ منهم ، فإذا علموا بذلك ، آذنوا به الخطاب ، فأخرجوه ، وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم ، وأن يتابعه أحد منهم على فراقه . فقال وهو يعظم حرمته على من استحل منه ما استحل من قومه :

لاَ هُـمَّ إِنْ مُحرم لا حِلمه وإن بيتى أوسط الـُمَحِلــة عند الصفا ليس بذى مـضَـــة

<sup>(</sup>١) الحال: الحريكام والسكبر.

ليس مهجر كمن قال ، أى : ليس من هجَّر و تـكيَّـس ، كمن آثر القائلة والنوم ، فهو من : قال يقبِل .

زير يرحل إلي الشام وموتر: ثم خرج يطلب دين إبراهم عليه السلام ، ويسأل الرحبان والاحبار ، حتى بلغ الموصل والجزيرة كلهًا ، ثم أقبل فجال الشام كله ، حتى انتهى إلى راهب بميشفعة (١) من أرض البلقاء ، كان ينتهى إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهم ، فقال : إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد تمن يحملك عليه اليوم ، ولـكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها ، يُسبعث بدين إبراهيم الحنيفية ، فالحقُّ بها ، فإنه مبعوث الآن، هذا زمانه، وقد كان شامٌ اليهودية والنصرانية، فلم يرمن شيئًا منهما، فخرج سريماً ، حين قال له ذلك الراهب ما قال ، يريد مكة ، حتى إذا توسط بلاد لخم ، كدُّوا ا علمه فقتلوه.

ورقمْ يربى زيرا : فقال ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه:

رَ شُدت، وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تسَنُّ وراً من النار حاميا (١٧ وتركك أوثان الطواغى كما هيا ولم تك عن توحيد ربك ساهيا تُمَلِّلُ فيها بالكرامة لاهيا من الناس جباراً إلى النار هاويا ولوكان تحتالارض سبعين واديا٣١

بدینك ربا لیس رب كمثله وإدراكك الدين الذى قد طلبته فأصبحت نی دار کریم شُقاشُها تلاقی خلیل الله فیها ، ولم تکن وقد تدرك الإنسان رحمة ربه

<sup>(</sup>١) في الأصل بكسر الميم من ميفعة ، والقياس فيها : الفتح ؛ لأنه اسم لموضع أخذ من الـيَــفُــاع ، وهو المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٢) رشدت وأنعمت ابن عمرو ، أى : رشدت وبالغت في الرشد ، كما يقال: أمعنت النظر وأنعمته .

<sup>(</sup>٣) قوله: ولو كان تحت الارض سبعين واديا ﴿ بِالنَّصِبِ . نَصِبُ سَبَعَيْنَ عَلَى الْحَالُ ، لانه قد يكُونَ صفة للشكرة ، كما قيل: • فلوكنت في جب ثمانين قامة ، وما أصله صفة للشكرة يكون حالًا من المعرفة ، وهو هنا حال من البعد ، كأنه قال : ولو بَـعـُـد تحت الأرض سبعين . كما تقول: بَهُمُد طويلا، أي: بُعداً طويلا، وإذا حذفت المصدر، وأقمت الصفة مقامه لم تكن إلا حالا.

قال ابن هشام: يروى لأمية بن أبى الصلت البيتان الأولان منها ، وآخرها بيتا في قصيدة له. وقوله: « أوثمان الطواغي ، عن غير ابن اسحاق .

## صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل

يحنس الحوارى يتبت بعثة الرسول (ص) من الا نجبل: قال ابن إسحاق: وقد كان افيا بلغنى عماكان وضع عيسى ابن مريم فيا جاءه من الله فى الإنجيل لأهل الإنجيل \_ من صفة رسول الله \_صلى الله عليه وسلم \_ بما أثبت يُحَدّ س الحوارى لهم ، حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام فى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إليهم أنه قال: من أبنضنى فقد أبغض الرب ، ولولا أنى صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلى ، ما كانت لهم خطيئة ، ولسكن من الآن بَطِر وا وظنوا أنهم يَهُونُ ونى ، وأيضا للرب ، ولكن لا بد من أن تتم السكلمة التي فى الناموس : أنهم أبغضونى بجانا (١) ، أى : باطلا. فلو قد جاء المنتحسمة على وأنتم أيضا ؛ لانسكم قديما كنتم معى فى هذا ، قلت لكم : لسكيا لانشككوا .

والمُنشَحَسَمِينَـّا بالسريانية : محد : وهو بالرومية : الشبَرَ فَـُالِيطِس ، صلى انه طيه وآله وسلم .

# مبعث النبى صلى اللهءايه وعلى آله وسلم تسليما

أخر الله الميتاق على الرسل بالايمان بر (ص): قال: حدثنا أبو محد عبد الملك بن مشام، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكانى عن محمد بن إسحاق المطلي قال: فالما بلغ

<sup>(</sup>١) أى: باطلا، وكذلك جاء فى الحكمة: يا ابن آدم علم بجاناً، كما عُملتُمت بجاناً، أى: بلا ثمن ، وفى وصايا الحكماء: شاور ذوى الاسنان والعقول يعطوك من رأيهم بجاناً ما أخذوه بالثمن، أى بطول التجارب.

عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين سنة بعثه الله تعالى (١) رحمة المعالمين، وكافحة الناس بشيراً، وكان الله تبارك و تعالى قد أخذ الميثاق على كل نبى بعثه قبله بالإيمان به، والتصديق له، والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدّر ا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه . يقول الله تعالى لمحمد سلى الله عليه وعلى آله وسلم: و وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مُسَكدت لما معكم، لتشرُّ من به ولستشمسر منه ، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى، الى معمم ، لشرُوْ من نن به ولستشمسر منه ، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى، الى منه شير ما حسلت كم من عهدى: «قالوا أقررنا ، قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فأخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالتصديق له ، والنصر له عن خالفه ، وأدّو وا ذلك إلى من آمن يهم ، وصدقهم من أهل هذين الكتابين .

الرؤيا الصادقة أول مابرىء به رسول الله ( من ) قال ابن إسحاق : فذكر الزهرى عن حُسرٌوة ابن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنهاأنها حدثته : أن أول ما بدى. به وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من النبوة ، حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به : الرؤيا المصادقة ، لا يرى وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رؤيا فى نومه إلا جاءت كفلق الصبح قالت : وحرب الله تعالى إليه الحكوة ، فلم يكن ثى. أحب إليه من أن يخلو وحده .

سلام المجر والشجر عليه ( ص ): قال ابن إسماق : وحد الملك بن عُسبَسِد الله

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسعاق أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بُسَعَ على رأس أربعين من مولده عليه السلام ، وهذا مروى عن ابن عباس ، وجُسَبَيْرُ بن مُسطَسَّمِم وقَسُّبَاتِ بن أَسُطَسِّم ، وعلم وسيعد بن المسيب ، وألس بن ما لك وهو صحيح عند أهل السير والعلم بالأثر.

وقد روى أنه بي، لأربعين وشهرين من مولده ، وقيل لقباث بن أشيم : من أكبر ، أنت أم دسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : رسول الله أكبر منى ، وأنا أكسن منه ، وولا وسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ عام الفيل ، ووقفت بى أمى على ركو ث الفيل ، ويروى : خَرْق العلير ، فرأيته أخضر مسحيلاً ، أى : قدأتى عليه حكوال ، وفي غير رواية البكائى من هذا الكتاب أن وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لبلال : لا يفتك صيام يوم الالنين ؛ فإنى قد ولدت فيه ، وبعث فيه ، وأموت فيه ، الروض الانف بتحقيقنا ج 1 ص ١٠٦٠ .

ابن أبي سفيان بن الملاء بن جارية الثقني ، وكان واعية " ، عن بعض أهل العلم :

أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين أراده الله بكرامته ، وابتدأه بالنبوة ، كان إذا خرج لحاجته أبْعَدَ حتى تتحكير عنه البيوت ، ويفضى إلى شاب مكة وبعاون أوديتها ، فلا يمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بحجر ولا شجر ، إلا قال : السلام عليك بارسول الله (1). قال : فيلتفت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حوله ، وعن يمينه وشماله وخلفه ، فلا يرى إلا الشجر والحجارة . فحكث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كذلك يرى ويسمع ، ما شاء الله أن يمكث ، ثم جاءه جبريل عليه السلام (٢) بما جاءه من كرامة الله ، وهو بحراء في شهر رمضان .

<sup>(</sup>١) وفى مصنف الترمذى ومسلم ، أيضاً أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ﴿ إِنَّى لاعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن يـــنترَّل علتيَّ . وفي بعض المسندات زيادة أن هذا الحجر الذي كان يسلم عليه هو الحجر الأسود ، وهذا التسليم : الأظهر فيه أن يكون حقيقة ، وأن بكون الله أنطقه إنطاقًا كما خلق الحنين فى الجذع ، و لــكن ليس من شرط الــكلام الذى هو موت وحرف : الحياة والعلم والإرادة ، لانه صوب كسائر الاصوات ، والصوت : عَرَض فى قول الاكثرين ، ولم يخالف فيه إلا النَّظَّام ، فإنه زعم أنه جسم ، وجعله الاشمرى اصطكاكاً في الجواهر بعضها لبعض ، وقال أبه بكر بن الطيب : ليسالصوت نفس الاصطكاك، ولكنه معنى زائد عليه ، وللاحتجاج على القولين ولمما ،وضع غير هذا ، ولو قدرت الـكلام صفة قائمة بنفس الحجر والشجر "، والصوت عبارة عنه ، لم يكن بد من اشتراط الحياة والعلم مع الكلام ، والله أعلم أى ذلك كان ، أكان كلاما مقرونا بحياة وعلم ، فيكون الحجر به مؤمنًا ، أوكان صوتًا بحردًا غير مقترن بحياة ؟ وفي كلا الوجهين هو علم من أعلام النبوءة . وأما حنين الجذع فقد سمى حنينا ، وحقيقة الحنين يقتضى شرط الحياة ، وقد يحتمل تسليم الحجارة أن يكون مضافا في الحقيقة إلى ملائدكة يسكنون تلك الآماكن، ويعمرونها ، فيـكون بجازا من قوله تعالى : , واسئل القرية , والأول أظهر ، وإن كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكر ناها فيها تحليم على نبوته \_ عليه السلام \_ غير أنه لايسمىمعجزة في اصطلاح المشكلمين إلا ماتحدى به الحلق ، فمجزوا عن معارضته .الروض الانف جراص ٢٦٦ – ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) اسم جبريل سريانى ، ومعناه: عبد الرحن ، أو عبد العزيز . هكذا جاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أيصاً ، والوقف أصله . وأكثر الناس على أن آخر الاسم منه هو =

زول جبريل عليه ( ص ): قال ابن إسحاق: وحدثنى و هب بن كيسان ، مولى آل الزبير . قال : سمعت عبد الله بن الزبير و هو يقول لعُسبَيد بن عسمَير بن قتادة المليثى : حدِّ ثنا يا عبيد ، كيف كان بدء مما ابتكدى ، به رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من النبوة ، حبن جاءه جبريل عليه السلام ؟ قال : فقال عبيد \_ وأنا حاضر يُحدِّث عبد الله بن الزبير ، ومن عنده من الناس : كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يجاور في حيراء من كل سنة شهرا ، وكان ذلك نما تحسَنَّت به قريش في الجاهلية . والتحنث : التبرَّش (١١) .

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب:

وتُوْرٍ ومن أرسى شَبِيراً مكانه وراق ٍ ليرقى في حيراء ونازِلِ

التحنث والنحنف: قال ابن هشام: تقول العرب: التحنث والتحنف، يريدون اكلنسيفية فيبدلون الغاءمن الثاء، كما قالوا: جدف وجدث، يريدون :القبر. قال رؤية بن العَسجساج:

<sup>=</sup> اسم الله ، وهو : إيل ، وكان مذهب طائفة من أهل العلم فى أن هذه الاسماء إضافتها مقلوبة وكذلك الإضافة فى كلام العجم ، يقولون فى غلام زيد : زيد غلام ، فعلى هذا يكون إبل عبارة عن العبد ، ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى ، ألا ترى كيف قال جبريل وميكائيل ، كما تقول : عبدالله وعبد الرحمن ، ألا ترى أن لفظ عبد يتكرر بلفظ واحد ، والاسماء ألفاظما مختلفة .

واتفق فی اسم جبریل علیه السلام أنه موافق من جهة العربیة لمعناه ، و إن كان عجمیا ؛ فإن الحبر هو إصلاح ماوهی وجبریل موكل بالوحی ، و فی الوحی جبر ما و هی من الدین ،

<sup>(</sup>۱) التبرر تفعل من البر، وتفعل: يقتضى الدخول فى الفعل، وهوا لا كثر فيها مثل: تكفئة وتعبد وتنسك، وقد جاءت فى ألفاظ يسيرة تعطى الخروج عن الشيء واطراحه، كالتأثم والتحرج، والتحنث بالثاء المثلثة، لانه من الحنسث وهوا لحل الثقيل، وكذلك التقذر، إنما هو تباعد عن القذر، وأما التحنف بالفاء، فهو من باب التبرر؛ لانه من الحنيفية دين إبراهيم وإن كان الفاء مسبدلة من الثاء، فهو من باب التقذر والتأثم، وهو قول ابن هشام، واحتج عدف وجدث، الروض الانف ج ١ ص ٧٠٧

#### لو كانب أحجارى مع الاجداف(١)

ريد : الاجداث : وهذا البيت فى أرجوزة له . وبيت أبي طالب فى قصيدة له ، ساذكرها إن شاء الله فى موضعها .

قال ابن هشام: وحدثنى أبو عبيدة أنالعرب تقول: فشم، في موضع: ثشم، يبدلون الفاء من الثاء .

قال ابن إسحاق: حدثمنى و همب بن كيسان قال: قال عبيد: فـكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم يجاور (٢) ذلك الشهر من كل سنة ، يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره ، من شهره ذلك ، كان أول ما يبدأ به \_ إذا انصرف من جواره \_ السكمبة ، قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبما ، أو ما شاء الله من ذلك ، ثم يرجع إلى بيته .

حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته، من السنة التى بعثه إلله تعالى فيها ، وذلك الشهر : شهر رمضان ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إلى حراء ، كما كان يخرج لجواره ومعه أهله ، حتى إذا كانت الليلة التى أكرمه الله فيها برسالته ورحم اللهاد بها ، جاءه حبريل ـ عليه السلام ـ بأمر الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) وفى بيت رؤبة هذا شاهد ورد على ابن جنى حيت زعم فى سر الصناعة أن جدف بالفاء لا يجمع على أجداف، واحتج بهذا لمذهبه فى أن الثاء هى الأصل، وقول رؤبة رد عليه، والذى تذهب إليه أن الفاء هى الأصل فى هذا الحرف، لأنه من الجدف وهو القطع، ومنه بحداف السفينة، وفى حديث عمر فى وصف الجن: شرابهم ا تجدك ف وهى الرسخوة، لانها يجداف السفينة، وقيل حديث عمر فى بهات يقطع ويؤكل، وقيل: كل إناء كشف عنه غطاؤه: جدف ، والجدف: القبر من هذا، فله مادة وأصل فى الاشتقاق، فأجدر بأن تكون الفاء هى الاصل والثاء داخلة علها.

<sup>(</sup>٢) الجوار بالكسر في معنى المجاورة وهي الاعتكاف إلا من وجه واحد، وهو أن الاعتكاف لايكون المسجد، كذلك قال الاعتكاف لايكون المسجد، كذلك قال ابن عبد البر؛ ولذلك لم يُستم جواره بحراء اعتكافا، لان حراء ليس من المسجد، ولكنه من جبال الحرم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءتى جبريل، وأنا نائم (¹)، بنمط من ديباج (٢)فيه

(١) قال في الحديث: فأتاني وأنا نائم ، وقال في آخره : فبببت من نوى ، فكأنما كترات في قابي كتابا ، و ليس ذكر النوم في حديث عائشة و لاغيرها ، بل في حديث عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جبريل حين نزل بسورة اقرأ ، كان في اليقظة ، لائها قالت في أولد الحديث : وأول ما بدى و به رسول الله و صلى الله عليه وسلم والرؤيا الصادقة ، كان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب الله إليه الخلاء وإلى قولها وحى جاءه الحق ، وهو بغار حراء ، فجاءه جبريل ، فذكرت في هذا الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل على النبي عليه السلام و بالقرآن ، وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن الذي وصلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطئة وتيسيراً عليه ورفقاً به ، لآن أمر النبيثروءة عظم ، وعبؤها ثقيل ، والبشر ضعيف ، وسيأتى في حديث الإسراء من مقالة العلماء ما يؤكد عذا و بصححه .

وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكل به به إسرافيل ، فكان يتراءى له ثلاث سنين ، ويأتيه بالكامة من الوحى والشيء ، ثم وكل به جريل فجاءه بالقرآن والوحى ، فعلى هذا كان نزول الوحى عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ نى. أحوال مختلفة ، فنها : النوم كما فى حديث ابن إسحاق .

ومنها: أن يُسنشف في رُوعه السكلام نسفشاً ، كما قال عليه السلام: « إن روح القدس نفت في رُوعِي أن نفساً لن تموت ، حتى تستكمل أجلها ورزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . .

ومنها أن يأتيه الوحى فى مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه . وقيل : إن ذلك ليستجمع قلبه عند تلك الصلصلة ؛ فيكون أوعى لما يسمع ، وألقن لما يلتي

ومنها : أن يتمثل له الملك رجلا ، فقد كان يأتيه في صورة درحسية بن خليفة .

ومنها : أن يترامى له جبريل فى صورته التى خلقه الله فيها ، له ستمائة جناح ، ينتشر مها اللؤلؤ والياقوت .

ومنها: أن يكلمه الله من وراء حجاب: إما فى اليقظة كما كلمه فى ليلة الإسراء، وإما فى النوم، كما قال فى حديث معاذ الذى رواه الترمذى، قال: , أتانى ربى فى أحسن صورة ... النوم، كما قال فى حديث معاذ الذى رواه الترمذى، قال: , أتانى ربى فى أحسن صورة ... (٢) فيه دليل وإشارة إلى أن هذا السكتاب يفتح على أمته ملك الاعاجم، ويسلبونهم =

كتاب، فقال: اقرأ، قال: قلت: ما أقرأ (١) ؟ قال فغست في به (٢) ، حتى ظنف أنه الموت ، ثم أرسانى ، أرسانى ، فقال: اقرأ ، قال قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغست في به ، حتى ظنف أنه الموت ، ثم أرسانى ، فقال: اقرأ ، قال: قلت : ماذا أقرأ ؟ قال: فغت في به ، حتى ظنف أنه الموت ، ثم أرسانى ، فقال: اقرأ ، قال: فقلت : ماذا أقرأ ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع في ، فقال: اقرأ ، قال: فقلت نا ما كنت به على الذى على ، خلق الإنسان من علمتى . اقرأ وركب ك الاكرم ، الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » . قال: فقرأتها ، ثم انتهى ، فانصرف عنى ، وهببت من نوى ، فكانما كتبت في قلمي كتابا . قال: فرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل من نوى ، فكانما كتبت في قلمي كتابا . قال: فرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمت صونا من السياء يقول: يا محمد أنت رسول الله ، وأنا جبريل ، قال: فرفعت رأسي إلى رسول الله وأنا جبريل ، قال: فوقفت أنظر إليه قا أنقدم وما أناخر ، وجعلت أصرف وجهى عنه في آفاق السياء ، قال: فلا أنظر في ناحية منها إلارأيته كذلك ، فازلت واقفا ما أنقدم أماى، رما أرجع وراث ، حتى بعثت خديجة أراكسكها في طلمي ، فبلغوا أعلى مكة ، ورجموا إليها ، وانا واقف في مكانى ذلك ، ثم إنصرف عنى .

الرسول (ص) يخبر خديجة (صمه) بنزول مبريل عليم: والصرفت راجعا إلى أهلى، حتى أتيت حديجة ، فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ، فقالت : يا أبا القاسم ، أين كنت ؟ فوالله لفد بعثت رسلى فى طلبك ، حتى بلغوا مكة ورجعوا لى ، ثم حدثتها بالذى رأيت ، فقالت : ابشريا ابن عم واثبيت فوالذى نفس خديجة بيده إلى لارجو أن تكون نبي هذه الامة .

<sup>=</sup>الديباج والحرير الذي كان زيَّتهم وزينتهم ، وبه أيضا ينال ملك الآخرة ولباس الجنة وهو لحرير والديباج .

<sup>(</sup>۱) وفى رواية: ما أنا يقارى م، أى : إنى أى ، فلا أقرأ الكتب ، قالها ثلاثا فقيل له : فرأ باسم ربك ، أى : إنك لاتقرق بحولك ، ولابصفة نفسك ، ولا بمعرفتك ، ولكن اقرأ مفتتحا باسم ربك مستعينا به ،فهو يعلمك كما خلقك .

اماً على رواية ماأقراً ، يحتمل أن تسكون ما استفهاما ، يريد أى شيء أقرأ ؟ ويحتمل أن نكون نفياً ، ورواية البخارى ومسلم تدل على أنه أراد الننى ، أىما أحسن أن أقرأ ، كما تقدم. (٢) ويروى : فسأبنى ، ويروى : سأتنى ، وأحسبه أيضا يروى : فذعتنى وكلها بمعنى وأحد، عو اكفنتى والغنت.

<sup>(</sup>٣) وفي حديث جابر أنه رآه على رفرف بين السهاء والارض ، ويروى : على عرش =

ضريحة (ممه) تخبر ورقة بن نوفل: ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد النسرسي بن قسي ، وهو ابن عمها ، وكان ورقة قد تنصر ، وقرأ الدكتب ، وسمع من أهل التوراة والإنجيل ، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه رأى وسمع ، فقال ورقة بن نوفل: قدوس قدوس ، والذى نفس ورقة بيده ، لأن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس (١) الاكبر الذى كان يأتى موسى (١) ، وإنه لنى هذه الآمة ، فقولى له: فليلبئت .

فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بقول ورقة بن نوفل ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف ، صنع كما كان يصنع : بدأ بالكعبة ، فطاف بها ، فلقيه ورقة بن نوفل ، وهو يطوف بالكعبة ، فقال : يا ابن أخى أخبرنى بما رأيت وسمعت ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له ورقة : والذى نفسى بيده ، إلك لنبي هذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ، وكتُكُذُ بنته ، ولتُخرجنت ، ولتُخرجن ، ولتُكُن أما أدرك الله درول الله عليه وسلم الله نصرا يعلمه ، ثم أدنى رأسه منه ، فقبل يافوخه ، ثم انصرف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى منزله .

<sup>=</sup> بين السها. والأرض ، وفى حديث البخارى الذى ذكره فى آخر الجامع أنه حين فترعنه الوحى ، كان يأتى شواهق الجبال يهم بأن يلقى نفسه منها ، فىكان جبريل يتراءى له بين السها. والارض ، يقول له أنت رسول الله ، وأنا جبريل .

<sup>(</sup>۱) الناموس: صاحب سر الملك، وقال بعضهم: هو صاحب سر الخير، والجاسوس: هو صاحب سر الشر.

<sup>(</sup>٢) ذكر موسى ولم يذكر عيسى ـ وهو أقرب ـ لأن ورقة كان معتنقا النصرانية وقتها . والنصارى لايقولون فيه : إن أقنوما من الأقانيم والنصارى لايقولون فيه : إن أقنوما من الأقانيم الثلاثة اللاهو تبة حل بناسوت المسيح واتحد به على اختلاف بينهم في ذلك الحلول، وهوأقنوم الكلمة ، والحكامة عندهم : عبارة عن العلم ، فلذلك كان المسيح حندهم ، يعلمهم الغيب ، ويخبر عافى غد .

<sup>(</sup>٣) الهاءات الاربعة لاينطق بها إلا ساكنة فإنها هاءات سكت وايست بضائر .

<sup>(</sup>٤) فى الحديث : « إن يدركنى يومك . . . ، وهو القياش ؛ لان ورقة سابق بالوجود، والسابق هو الذي يدركه من يأتى بعده .

شبت خدیجة (صهم) من الوحمی : قال ابن إسحاق: وحدثنی إساعیل بن ابی حکیم مولی آل الزبیر : آنه لخسد عن خدیجة وضی الله عنها أنها قالت لرسول الله حصلی الله علیه وسلم ای ابن عم ، آنستطیع آن تخبر فی بصاحبك هذا الذی یا تیك إذا جاه ك؟ قال : نهم ، قالت : فإذا جاه ك فأخبر فی به . فجاه جبریل علیه السلام ، كما كان یصنع ، فقال رسول الله حسلی الله علیه وسلم لحدیجة : یا خدیجة ، هذا جبریل قد جاه فی ، قالت : قم یا ابن عم فاجلس علی فذی الیسری ، قال : فقام رسول الله حسلی الله علیه وسلم فی فال : فقام رسول الله حسلی الله علیه وسلم خالت : فتحول رسول الله حلیه وسلم فی فخذی الیمنی ، قالت : فتحول و الحلی فی وسلم فی فخذها الیمنی ، فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، قالت : فتحول فاجلس فی حجری ، قالت : فتحول رسول الله حسلی فی حجری ، قالت : فتحول رسول الله حسلی الله علیه وسلم فی خبری ، قال : نعم ، قال : فتحسرت و ألقت خارها و رسول الله حسلی الله علیه وسلم جالس فی حجرها ، ثم قالت له : هل تراه ؟ قال : لا ، قالت یا ابن عم ، اثبت و أبشر ، فوالله جالس فی حجرها ، ثم قالت له : هل تراه ؟ قال : لا ، قالت یا ابن عم ، اثبت و أبشر ، فوالله و ما هذا بشیطان .

قال ابن إسحاق : وقد حدثت عبد الله بن حسن (۱) هذا الحديث ، فقال : قد سمعت أمى فاطمة بنت حسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة ، إلا أنى سمعتها تقول : أدنجلت رسول الله عليه وسلم عبينها وبين درعها ، فذهب عند ذلك جبريل ، فقالت لرسول الله عليه وسلم : إن هذا لملك ، وما هو بشيطان .

<sup>(</sup>۱) عبد الله هذا هو : عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب ، وأمه : فاطمة بنت الحسين أخت سكيشنة ، واسمها : آمنة ، وسكينة لقب لها ، التي كانت ذات دعا بة ومزح ، وفي سكينة وأمها الرباب يقول الحسين بن على ـــ رضى الله عن جميعهم :

كأن الليل موصول بليل إذا زارت سكينة والرباب أى : زارت سكينة والرباب أى : زارت قومها ، وهم : بنو عُملَكُيْم بن جناب ، من كلب ، ثم من بنى كعب بن علم ، ويعرف بنو كعب ابن علم ببنى زيد غير مصروف ؛ لانه اسم أمهم ، وعبدالله بن حسن هو والد الظالبيين القائمين على بنى العباس ، وهم : محمد ويحيى وإدريس ، مات إدريس بإفريقية نارا من الرشيد ، مسموماً فى دلاعة ( نموع من الحار ) أكلها .

#### ابتداء تنزيل القرآن

متى نتر ل القرآله: قال ابن إسحاق: فابتىدى ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم-بالتنزيل في شهر رمضان ، بقول الله عز وجل: «شهر رمضان الذى أُندُرُلَ فيه القرآنُ هدى الناس، وبيئات من الهدى والفرقان ، وقال الله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنترالُ الملائك والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر ، . وقال الله تعالى : « حم ، والكتاب المبين . إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا مُرسلين ، فيها يُبفر ق كل أمر حكم ، أمراً من عندنا إنا كنا مُرسلين ، وقال تعالى : « وما الفرقان يوم التقى الجمعان ، وذلك مملتتى وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمشركين ببدر ،

تاريخ وقعة بدر: قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو جعفر محمد بن على بن حُسَين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التتى هو والمشركون ببدر يوم الجعة، صبيحة سبع عشرة حن رمضان.

قال ابن إسحاق: ثم تستكام الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو مؤمن بالله مصدق بما جاءه منه ، قد قبله بقبو له ، وتحمل منه ما كُمسّلكه على رضا العباد وستخطهم ، والنبوة أثقال ومؤنة ، لا يحملها ، ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه ، لما كيلنقون من الناس ، وما يُرك عليهم بما جاءوا به حن الله سبحانه وتعالى .

قال: فمضى رسول الله. صلى الله عليه وسلم على أمر الله ، على ما يلقى من قومه من الخلاف والاذى .

#### إسلام خديجة بنت خويلد

وقوفها بجائبه (من): وآمنت به خديجة بنت خُويلد، وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله، وصدّق بما جاء منه، فخف الله بذلك عن نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يسمع شيئاً بما يكرهه من ركد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك ، إلا فرّج الله عنه بها إذا رجع إليها ، تثبته وتخفف عليه، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رحمها الله تعالى.

تبشير خد بجة ببيت من قصب ؛ قال ابن اسحاق : وحدثنى هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب ، لا صخب فيه ولانصب(١) .

قال ابن هشام : النصب : اللؤلؤ المجوَّف .

جبريل يقرى، خديجة السلام من رامها ؛ قال ابن هشام : وحدثنى من أئق به ، أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : أقرى، خديجة السلام من ربها ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا خديجة ، هذا جسريل يقدر ثك السلام من ربك ، فقالت خديجة : الله السلام ، ومنه السلام ، وعلى جبريل السلام .

فترة الوحى و نزول سورة الضحى : قال ابن إسحاق : ثم فتر الوحى عن رسول الله عليه الله عليه وسلم فترة من ذلك ، حتى شتى ذلك عليه فأحرثه ، لجاءه جبريل بسورة الضحى ، يقسم له ربه ، وهو الذى أكرمه بما أكرمه به ، ما ودّعه وما قلاه ، فقال تعالى : « والضحى والليل إذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى ، يقول : ماصرمك فتركك ، وما أبغضك منذ أحبك ، « وللآخرة مُ خير لك من الأولى » : أى لما عندى من مرجعك إلى ، خير لك بما عجلت أحبت ، وللواب فى الحبيل من الكرامة فى الدنيا ، ولسوف يعطيك ربك فترضى » من النه لمح فى الدنيا ، والنواب فى الأخرة ، « ألم يجدك يتما في أو يعرفه الله على من كرامته فى عاجل أمره ، ومنه عليه فى يُمتمه وكي بله وضلالته ، واستنقاذه من ذلك كله برحمته (٧) .

تفسير مفردات سورة الضحى : قال ابن هشمام : سجى : سكن . قال أمية إبن أبي الصلت الثقف :

إذ أتى موهنا وقسد نام صحبي وسجا الليل بالظللم البهيم(٣)

<sup>(</sup>١) حديث مرسل . رواه مسلم متصلا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . انظر الحديث بتمامه في الروش الانف بتحقيقنا ح ١ ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٢)كانت فترة الوحى سنتين ونصفا .

<sup>(</sup>٣) سجا : دام وسکن .

وهذا البيت في قصيدة له، ويقال للعين إذا سكن طرفها : ساجية، وسجا طرفها . قال جرير :

ولقد رمينك حــــين رحن بأعين يقتُـلن من خـلل الستور سوا جى. وهذا البيت فى قصيدة له. والعال: الفقير. قال أبو خراش الهذلى:

إلى بيته يأوى الضريك إذا شتا ومستنبح بالى الدريسين عائل(١) وجمعه : عالة وعيل . وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله : والعائل أيضا : الخانف . وفي كتاب الله تعالى : وذلك أدنى ألا تعوائه الروطالب :

بميزان قسط لايخس شـــعيرة له شاهد من نفسه غـــير عائل وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها ان شاء الله في موضعها . والعال أيضا الثيء المثقل المعيى . يقول الرجل : قد عالني هذا الامر : أي أثقلني وأعياني . قال الفرزدق :

ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الا مر في الحدثان عالا ١٦٠ وهذا البيت في قصيدة له .

« فأما اليتيم ذلا تقهر " . وأما السائل ذلا تنهر » : أى لا تكن جباراً ولا متكبراً ، ولا تخاشا نظا على الضعفاء من عباد الله . « وأما بنعمة ربك فحدث » : أى بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث ، أى اذكرها وادع إليها ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد به من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله .

<sup>(</sup>١) الضريك : الضعيف . والمستنبح : الذي يضل التاريق فينبح فتجاوبه المكلاب فيعرف مكان العمران . والدريس : الثوب الحلق .

<sup>(</sup>٢) الغر: المشهورون، والجحاجيح: السادة وحذف الياء لإقامة الوزن ـ والحدثان: حوادث الدهر.

# ا بنداء ما افترض الله سبحانه و تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وأوقاتها

وافترضت الصلاة عليه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته .

افترضت الصلاة ركعتين ثم ويدت : قال ابن إسحاق : وحدثنى صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : افتُرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت عليه ركعتين ركعتين ، كل صلاة ؛ ثم إن الله تعالى أتمها فى الحضر أربعا وأقرها فى السفر على فرضها الأول ركعتين(١) .

حبريل يعايه الرسول (ص) الوضوء والصلاة : قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العلم : أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتاه جبريل وهو بأعلى مكة ، فهمز له بعقبه فى ناحية الوادى ، فانفجرت منه عين ، فتوضأ جبريل عليه السلام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، اير يه كيف الطائبور للصلاة ، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ ، ثم قام به جبريل فصلى به ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ، ثم انصرف جبريل عليه السلام .

اقرسول (ص) يعلم محديجة الوضو، والصلاة : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ، نتومناً لحا اير يماكيف العامور للصلاة كما أراه جبريل ، فتومنات كما تومناً لحا رسوله الله عليه الصلاة والسلام ، ثم صلى به حبريل نصله الصلاة والسلام كما صلى به جبريل نصلت بصلاته (٢) :

<sup>(</sup>۱) ذكر المزئى أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل طلوع الشمس وأخرى بعد الغزوب، وقال ابن سلام: فرض الصلوات ألخس قبل الهجرة بعام فيحتمل قول عائشة (ض) ، فزيد في صلاة الحضر، أى زيد فيها حين أكلت خمننا، فتكون الزيادة في الركعات وفي عدد الصلوات ويكون قولها « فرضت الصلاة ركعتين، أى قبل الإسراء.

<sup>(</sup>٢) الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلا في الاحكام الشرعية ولكنه روى =

حبريل يعين للرسول (ص) أوقات الصلاة: قال ابن إسحاق: وحدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم ، عن نافع بن مجير بن مطبعهم ، وكان نافع كثير الرواية ، عن ابن عباس قال: لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ، فصلى به الظهر حين مالت الشمس ، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ، ثم صلى به الصبح حين طلع غابت الشمس ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق ، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ، ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله ، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين مثليه ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين مثليه ، ثم صلى به العشاء الآخرة حين الصبح مسفراً غير مشرق ، ثم قال : يا محمد ، الصلاة فيا بين صلاتك اليوم وصلاتك بالآمس (۱)

# ذكر أن على بن أبي طالب رضي الله عنه اول ذكر اسلم

نعمة الله على على بنشأته في كنف الرسول: وكان مما أنعم الله به على على بن أبي طالب رضى الله عنه ، أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام .

تعبب هذه النشأة : قال ابن اسماق : وحداني عبد الله بن أبي نجيم ، عن مجاهد بن جبر ابن أبي الحجاج ، قال : كان من نعمة الله على على " بن أبي طالب ، ومما صنع الله له ، وأراده

<sup>=</sup> مسنداً إلى زيد بن حارثة يرفعه،غير أنه يدور أيضا على ابن لهيعة وقد صعف فلم يخرج له البخارى ومسلم ،أما مالك فكان يحسن فيه القول . انظر تمام القول في الروض الانف ج ١ ص ٢٨٣ ، ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لم يكن ينبغى له أن يذكره في هذا الموضع؛ لآن أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة ، كانت في الغدمن ليلة الإسراء، وذلك بعدما نبىء عليه الصلاة والسلام بخمسة أعوام ، وقدقيل إن الإسراء كان قبل الهجرة بعام ونصف ، وقيل : بعام ، فذكره ابن اسحان في بدءنز ول الوحى ، وأول أحوال الصلاة ، انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ١ ص ٢٨٤٠ .

به من الحنير ، أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ؛ فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه ، وكان من أيسر بنى هاشم . ياعباس : إن أعاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الازمة ، فانطلق بنا إليه ، فانخفف عنه من عياله : آخذ من بنيه رجلا ، وتأخذ أنت رجلا ، فنكلهما عنه ؛ فقال العباس : نم . فانطلقا حق أتيا أبا طالب ، فقالا له : إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف عن الناس ما هم فيه ؛ فقال لهما أبو طالب : إذا تركتها لى عقيلا فاصنعا ماشتها ــقال ابن هشام : ويقال : عقيلا وطالبا (١٠) .

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ، فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه ، فلم يزل على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا ، فاتبعه على رضى الله عنه ، وآمن به وصدقه ؛ ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه .

#### الرسول (ص) وعل يخرجان إلى الصلاة في شعب مكة واكتشاف أبي طالب لهما:

قال ابن إسماق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه على بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا . فكذا كذلك ما شاء الله أن يمكثا . ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يابن أخى ! ما هذا الدين الذي أراك تدين به ؟ قال: أي عم ! هذا دين الله ودين ملائكته ، ودين رسله ، ودين أبينا إبراهيم \_ أو كا. قال صلى الله عليه وسلم \_ بعثنى الله به رسولا إلى العباد ، وأنت أي عم " ، أحق من بذلت له النصيحة ، ودعوته إلى الهدى ، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه ، أو كا قال ؛ فقسال أبو طالب : أي ابن أخى ! إني المنتفيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلد ص (٢) إليك بشيء تكرهه ما بقيت من أبيد أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلد ص (٢) إليك بشيء تكرهه ما بقيت من أبيت أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلد ص (٢) إليك بشيء تكرهه ما بقيت من أبوت من أبيت الله بني الله بشيء تكرهه ما بقيت من أبياني المناه على الله بشيء تكره المناه المناه الله بناه بقيت أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ، ولكن والله لا يخلد من المناه به الله بنيء تكره المناه به بني الله بني الله بني الله بني الله بني المناه بني الله بني الله بنيء تكره المناه بني الله بني اله بني الله بني اله بني الله بني ا

<sup>(</sup>۱) وكان على أصغر من جعفر بعثمر سنين وجعفر أصغر من عقيل بعشر سنين وعقيل. أصغر من طالب بعثمر سنين ، وكامم أسلم إلا طالبا الذى يقول عنه السهيلي أنه اختطفته الجنه فلم يعلم إسلامه .

<sup>(</sup>٢) لا يخاص : لا يوصل .

وذكروا أنه قال لعلى: أى بنى 1 ما هذا الدين الذى أنت عليه ؟ فقال: يا أبت ، آمنت بالله وبرسول الله، وضدقته بما جاء به وصليت معه لله واتبعته . فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمشه .

### إسلام زيدبن حارثة ثانيا

قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة بن شُرَّ حبيل بن كعب بن عبد العـزَّى بن امرى القيس الـكليى، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ذكر أسلم، وصلى بعد على ابن أبى طالب.

نسب زید : قال ابن هشام : زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبد العزی ابن امری القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن کنانة بن بکر بن عوف ابن محنیرة بن زید اللات بن رفیدة بن ثور بن کلب بن و برة ، وکان حکیم بن حزام بن خویلد قدم من الشام برقیق ، فیهم زید بن حارثة (۱) وصیف ، فدخلت علیه عمته خدیجة بنت خویلد وهی یومئذ عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقال کها : اختاری یاعمة أی هؤلاء الغلمان شکت فهو لك ، فاختارت زیداً فأخذته ، فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم عندها ، فاستوهبه منها ، فوهبته له ، فأعنقه رسول الله صلی الله علیه وسلم و تبناه ، و ذلك قبل أن یوحی الیه .

شعر حارثة أبى زيد عندما فقده : وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا ، وبكى عليه حين فقده ، فقال :

احی تنهٔ یرجَسی ام اتی دونه الاجل اغالک بعدی السهل ام غالک الجبل هسبی منالدنیا رجوعکلی بحدل (۱) ؟ بكيت على زيد ولم أدر ما فعل فوالله ما أدرى وإنى لسائل وياليت شعرى هل لك الدهر أوبة

<sup>(</sup>۱) لأن أم زيد: سعدى بنت تمعلبة من بنى معن من طيء، وكانت قد خرجت بزيد لتزيره أهلها، فأصابته خيل من بنى القذين بن جسر، فباعوه بسوق حبثاشة، وهو من أسوق العرب، ويديد يومئذ ابن ثمانية أعوام، ثم كان من حديثه ما ذكر ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) بحل : حسم

وتعرض ذكراه إذا غرمها أفيل فياطول ماحزنی عليه وماوجل(۱) حياتي أو تأتى عــــلى منيتى فكل امرى مفان وإن غره الأمل ١٦١

تـذكِّرنيه الشمس عندطلوعها وإن هبتالارواح هيهجن ذكره سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً ولاأسأم النطواف أو تسأم الإبل ٢١)

ثم قدم عليه و ممو عند رسول الله صلى الله عليـه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليـه وسلم ؛ إن شئت فأقم عندى ، وإن شئت فانطاق مع أبيك ، فقال : بل أقيم عندك . فلم يول عند رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى بعثه الله فصدقه وأسلم، وصلى معه ؛ فلما أنول الله عو رجل : , ادعوهم لآبائهم » . قال : أنا زيد بن حارثة .

## إسلام أبى بكر الصديق رضي الله عنه وشأنه

نسبه : قال ابن إسحاق : ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة ، واسمه عتيق ، واسم أبي قحافة عُمَانُ بن عمرو بن كعب بن سعد بن تديم بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فهر .

رعتقه .

إسلامه : قال ابن إسماق : فلما أسلم أبو بكر رضى الله عنه : أظهر إسلامه ، ودعا إلى الله وإلى رسوله .

سأوصى به قيسا وعمرا كليهما وأوصى يزيداً ثم أوصى به جبل ولما بلغ زيداً قول أبيه قال بحيث يسمعه الركبان :

أحن إلى أهلى وإن كنت نائيا بأنى قعيد البيت عنب المشاعر فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعر كرام معد كابرا بعهد كابر فَإِنِّي بَحُمَدُ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرِةً أنظر تمام الموضوع في الروض الانف بتحقيقنا ج ١ ص ٢٨٦ – ٢٨٧ ·

 <sup>(</sup>١) الارواح : جمع ريح .
 (٢) النص : السير السريع .

<sup>(</sup>٣) زاد السهيلي بعد هذآ البيت قوله :

إيلاف قريش له ودعو ته الانتلام وكان أبو بكر " رجلا مألفا لقومه ، عببا سهلا ، وكان أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها ، وبماكان فيها من خير وشر ؛ وكان رجلا تاجراً ، ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الآمر : لعله وتجارته وحسن بحالسته ، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ، بمن يفشاه ويجلس إليه .

## ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبى بكر رضي الله عنه

عثمان قال فأسلم بدعاته \_ فيها بلغنى \_ عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب .

الزبير : والزبير بن العوام بن خويله بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لۋى .

عبد الرحمن بن عوف : وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى .

سعد بن أبى وقاص : وسلم بن أبى وقاص ، واسم أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى .

طلحة ؛ وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لؤى ، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فيما بالخنى : ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلاكانت فيه عنده كبوة (٢) ، ونظر وتردد ، إلا ماكان من أبى بكر بن أبى قحافة ، ما عكم عنه حين ذكرته له ، وما تردد فيه .

<sup>(</sup>۱) ويسمى أيضاً عتيقاً لعتاقة وجهه وهو الحسن . وكان يسمى عبد الكعبة حتى أسلم وأمه أم الحير بنت صخر بن عمرو بنت عم أبى قحافة ، وأما أم أبيه قيلة بنت أذاه بن رياح بن عبد الله ، وأمرأته قتلة بنت عبد العرى .

<sup>(</sup>٢) الكبوة : التأخر وعدم الإجابة .

قال ابن هشام : قوله : « بدعائه » عن غير ابن إسحاق . قال ابن هشام : قوله : عكم : تلبث . قال رؤبة بن العجاج :

#### وانصام وثياب بها وما عكم'''

قال ابن إسحاق : فـكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا وسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءه من الله .

إلى الله أبي عبيدة : ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح ، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال بن أُ ميثب بن ضبة بن الحارث بن فهر.

إلى الله أبي سلمة : وأبو سلمة ، واسمه عبد الله بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن. عمر بن يخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لۋى .

إن الارقم : والارقم بن أبى الارقم . واسم أبى الارقم عبد مناف بن أسد ـــ وكان أسد يكنى أبا جندب ــــ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى .

إسلام عثمان بن مظعون وأخويه : وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن. جمسح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى . وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون. ان حبيب .

إسلام عبيدة بن الحارث : وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب. ابن مرة بن كعب بن لۋى .

اسلام سعید من زید و امر آنه ؛ وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن عبد الله ابن مقرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی ؛ و امر آنه فاطمة بنت الحطاب بن نفیل ابن عبد العزی بن عبد الله بن مقرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی ، أخت عمر ابن الحطاب .

<sup>(</sup>١) انصاع: ذهب .

إ- لا , أسماء وعائشة ابنتي أبي بكر وخباب بن الأرت : وأسماء بلت أبي بكر . وعائشة . منت أبي بكر ، وهي يومئذ صغيرة . وخبّداب بن الارت ، حليف بني زهرة .

قال ابن هشام . خباب بن الارت من بني تميم ، ويقال : هو من خراعة .

إ-الام عمير و ابن همعود و ابن الفارى : قال ابن إسحاق : وعبير بن أبى وقاص ، أخو سعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمّ خ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل ابن الحارث بن تميم بن سعد بن مُهذيل . ومسعود بن القارى ، وهو مسعود بن ربيعة بن عرو بن سعد بن عبد بن عبد بن عبد بن محالة بن غالب بن مُحابِّم بن عائدة بن سبيع بن الهون بن خزيمة من القارة .

قال ابن هشام : والقارة . لقب، ولهم يقال :

قد أنصف القارة من راماها .

وكانوا قوما رماة(١) .

إسلام مليط وآحيه ، وعياش وامرأته ، وخنيس ، وعامر : قال ابن إسخاق : وسليط ابن عمر بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر ؛ وأخوه حاطب بن عمرو وعياش بن ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن

دعـــونا قارة لاتذعرونا فنجفل مشل إجفال الظليم

هكذا أنشده أبو عبيد في كتاب الأنساب، وأنشده قاسم في الدلائل:

دعــونا قارة لاتذعرونا فتنسبَـتك القرابة والدمام وكانوا رماة الحدق، فمن راماهم فقد أنصفهم، والقارة . أرض كثيرة الحجارة، وجمعها قور، فكائن معنى المثل عنــدهم . أن القارة لاتنفذ حجارتها إذ رمى بها ، فن راماها فقد أنصف .

<sup>(</sup>١) وسمى بنو الهون بن خزيمة قارة لقول الشاعر منهم فى بعض الحروب :

بقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ؛ وامرأته أسهاء بنت سلامة بن مخربة التميمية . وخنيس بن حذافة بن عدى بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن أكعب بن لؤى . وعامر بن ربيعة ، من عند بن وائل ، حايف آل الحفظ اب بن أنفسيل بن عبد العدر تى .

قال ابن هشام تعنز بن وائل أخو بُـكر بن وائل ، من ربيعة بن نزار .

إسلام ابنى جحش ، وجعفر وامرأته ، وحاطب وأخوته ونسائهم ، والسائب ، والمطلب وامرأته : قال ابن إسحاق : وعبد الله بن جَـحْش بن رئاب بن يَحْمَر ابن صَرِيرة بن مُسرة بن كَبير بن غنم بن دُودان بن أستدبن خُرزية ، وأخوه أبو أحدبن بحدش ، حليفنا بنى أمُنيَّة بن عبد شمس ، وجعفر بن أبي طالب ؛ وامرأته أسماء بنت عرب بن النعمان بن كـعنب بن مالك بن قحافة ، من خشهم ، وحاطب بن الحارث ابن مَعْمر بن حبيب بن وهب بن مُحلف بن مجمح بن عمرو بن همصيص بن كعب ابن تعمد بن عبد ود بن نحسر بن ابن لؤى ، وامرأته قاطمة بنت المجلسل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نحسر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر وأخوه حطيًّاب بن الحارث ؛ مالك بن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر وأخوه حطيًّاب بن الحارث ؛ وامرأته في كمية بنت يسار ، ومتعشر بن الحارث بن حبيب بن وهب بن لؤى ، والسائب بن عثمان بن مطيعون بن حبيب ابن عرو بن مُعسيص بن كعب بن لؤى ، والسائب بن عبد بن الحارث بن رهرة بن كلب بن مرة بن كعب بن لؤى ، وامرأته : رمسلة بلت أبي عوف بن عبد بن الحارث بن سعيد بن تبهم بن مرة بن كعب بن لؤى ، وامرأته : رمسلة بلت أبي عوف بن محبير ، مسيد بن تبهم بن مرة بن كعب بن لؤى ، وامرأته : رمسلة بلت أبي عوف بن محبير ، مسيس بن كتعب بن لؤى ، وامرأته : رمسلة بلت أبي عوف بن محبير ، مسير ، بن سعيد بن تبهم بن مرة بن هميوس بن كتعب بن لؤى .

اشلام نعيم : والنحام ، واسمه نعيم عبد بن الله بن أسد ، خو بني كعب بن لؤى .

نسب نعيم : قال ابن هشام : هو نعيم بن عبدالله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج ابن عدى بن كعب بن لؤى ، وإنما سمى النحام ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لقد سمعت نحمه فى الجنة .

قال ابن هشام نحمه : صوته . أو حببه .

اسلام عامر بن فيهيرة : قال ابن اسحاق : وعامر بن فبيرة ، مولى أبى بكر الصديق رضي الله عنه . نسبه : قال ابن هشام : عامر بن فه بُهيرة مولئد من موا َ دى الاسند ، أسود اشتراه أبو بكر رضى الله عنه منهم .

اسلام خالد بن سعید و نسبه و اسلام امر أنه : قال ابن اسحاق : و خالد بن سعید بن العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن مرة بن كعب بن لؤی ؛ و امر أنه أمینة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بدیاضة بن سنم یع بن جُده شمة بن سعد بن مملیح بن عرو ، من خزاعة .

قال ابن هشام : ويقال : 'همَـينة بنت خلف .

إسلام حاطب وأبى حديفة: قال ابن إسحاق: وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد و بن تعبد و بن عبد من بن تعبد ود بن قصر بن مالك بن حسال بن عامر بن لؤى بن غالب بن فيهر . وأبو حديفة ، واسمه مهم - فيما قال ابن همام - بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى .

اسلام واقد وشيء من خبره : وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تهم ، حليف بنى عدى بن كعب .

قال ابن هشام : جاءت به باهلة، فباعوه من الخطاب بن نفيل ، فتبناه ، فلما أنزل الله تعالى : د ادعوهم لآبائهم ، قال : أنا واقد بن عبد الله ، فيها قال أبو عمرو المدنى .

اسَلام بنى البكير : قال ابن اسحاق : وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل 'بن ناشب بن يح يدة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بنى عدى ابن كعب .

إسلام عمار : أبن ياسر ، حليف بني مخزوم بن يقظة .

قال ابن هشام : عمار بن ياسر عنسي من كمذحج .

اسلام صهیب : قال ابن اسحاق : صهیب بنِ سنان ، أحد النمر بن قاسط ، حلیف بنی تیم بن مرة .

نسب صهیب: قال ابن هشام: النظم بن قاسط بن هناسب بن أف صى بن جدیلة بن أسد ابن ربیعة بن نزار، ویقال: أفصى بن دعمی بن جدیلة بن أسد ؛ ویقال: صهیب : مولی عبد الله بن جرد عان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم .

ويقال: إنه رومى . فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاسط ، إنما كان أسيرًا وي

### مباداة رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، وماكان منهم

أعر الله لله صلى الله عليه وسلم بعباداة قومه: قال " ابن اسحاق: ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء، حتى فشا ذكر الإسلام بمكه، و تحدث به . ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه ، وأن يبادئ الناس بأمره ، وأن يدعو الناس بأمره بأن يدعو إليه ، وكان بين ما أخنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به الى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه مملاث سنين فيما باخنى - من مبعثه ؛ ثم قال الله تعالى له: « فاصدع بما تومر ، وأعرض عن المشركين » (٧) ، وقال تعالى : « وأنذر عشيرتك الاقربين ، واخر في خنا تحك لمن المؤمنين ، وقل إنى أنا النذير المبين » .

معنى « اصدع مما تؤمر » : قال ابن هشام : اصدع : افرق بين الحق والباطل . قال أبو ذريب الهذلي ، واسمه خويلد بن خالد ، يصف أتن( ) وحش و فحلها :

وكأنهن ربابة وكأنه يكسَسر يفيض على التداح ويصدع(٤) أى يفرق على القداح ويبين أنصباءها . وهذا البيت فى قصيدة له . وقال رؤبة بن العجاج : أنت الحليم والأمير المنتقم تصدع بالحق وتذني من ظــــلم

(۱) انظر زيادة في نسب هؤلاء وأبحاثا كثيرة عنهم في الروض الانف بتجقيقنا ج ١ ص ٢٩٤ : ٢٨٦ .

(۲) المعنى : اصدع بالذى تؤمر به ، ولكنه لما عدى الفعل إلى الهاء حسن حذفها ههنا أحسن من ذكرها ؛ لأن ما فيها من الإبهام أكثر بما تقتضيه الذى وقولهم : (ما) مع الفعل بتأويل المصدر ، راجع إلى معنى الذى إذا تأملته ، وذلك أن (الذى) تصلح فى كل موضع تصلح فيه (ما) المصدرية نحر قول الشاعر :

عسى الآيام أن يرجـــ ن يوماً كالذي كانوا

انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ٢ ص٦٠.

(٣) الأتن مفردها أتان وهي أنثى الحر .

(٤) الربابة : جلدة تلف فيها قداح الميسر، واليسر الذي يدخل في الميسر . والقداح مفردها قدح وهو السهم .

وهذان البيتان في أرجوزة له .

خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه للصلاة في الشعب : قال ابن إسحاق : وكان أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ، ذهبوا فى الشعاب ، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم ، فبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعب من شعاب مكة ، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون ، فناكروهم ، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم ، فضرب سعد بن أبى وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحى بعير (١) فشجه ، فكان أول دم هريق فى الإسلام .

عداوة أو مه و مساندة أبي طائب له: قال ابن إسحاق: فلما بادى رسول الله حلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه - فيها بلغنى - حتى ذكر آلهتهم وعابها ؛ فلما فعل ذلك أعظموه و ناكروه ، وأجمعوا خلافه وعداوته ، إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام ، وهم قليل مستخفون ، وحدب (٢) على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عمه أبو طالب ، ومنعه وقام دونه ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله ، مظهراً لامره ، لايرده عنه شيء . فلما رأت قريش ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم (٣) من شيء أنكروه عليه ، من فراقهم وعيب آلهتهم ، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه ، وقام دونه ، فلم يسلمه لهم ، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب ، عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر .

قال ابن هشام : واسم أبي سفيان صخر .

<sup>(</sup>١) لحى البعير : العظم الذي على فحده

<sup>(</sup>٢) أصل الحدب : انحناء في الظهرُ ، ثم استعير ذيهن عطف على غيره ، ورق له كل قال النابغة :

حدبت على بطون ضبة كاما إن ظالما فيهم ، وإن مظلوماً روض ج ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) لايعتبهم : لايرضيهم .

قال ابن إسحاق : وأبو البَخترى ، واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى. ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى .

قال ابن هشام : أبو البخترى : العاص بن هاشم(١) .

قال ابن إسحاق: والآسود بن المطاب بن أسد بن عبد العزى بن قصى من كلاب بن مرة. ابن كعب بن لؤى . وأبو جهل ـ واسمه عمرو ، وكان يكنى أبا الحكم ـ بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى . والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 'بن مرة بن كعب بن لؤى . ونبائيه ومنبه ابنا الحجاج بن عمر بن محرو بن محمرو بن محمو بن كعب بن لؤى . والعاص بن وائل .

قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو بن هصیص بن رکعب بن لؤی .

وفد قريش يعاتب أبا طائب: قال ابن إسحاق: أو من مثى منهم . فقالوا: يا أباطالب، إن أخيك قد سب آلهتنا ، وعاب ديننا ، وسفّه أحلامنا ، وضال آباءتا ؛ فإما أن تكفه عنا ، وإما أن تخلى بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه ، فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا ، وردهم ردا جميلا ، فانصرفوا عنه .

الرسول (ص) يستمر في دعوته : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ، ويدعو إليه ، ثم شرى(٢) الآمر بينه وبإنهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا (٣)، وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها ، فتذامروا فيه ، وحض بعضهم بعضاً عليه (١).

<sup>(</sup>۱) الذى قاله ابن إسحاق هو قول ابن السكلى ، والذى قال ابن هشام هو قول الزمير بن أبى بكر وقول مصعب وهكذا وجدت فى حاشية كتاب الشيخ أبى بحر ، سفيان بن العاصى . انظر الروض ج ۲ ص ۲۰۰

 <sup>(</sup>۲) شرى : اشتد . (۳) تضاغنوا : تعادوا .

<sup>(</sup>٤) تذامروا حض بعضهم بعضا والعطف للتفسير .

رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية: ثم إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى ، فقالوا له : يا أبا طالب ، إن لك سنا و مرفا و منزلة فينا ، وإنا قد استهيناك من ابن أخيك فلم تنه عنا ، وإنا والله لانصبر على هذا من شتم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا ، حتى تكفه عنا ، أو تنازله وإياك فى ذلك ، حتى يهلك أحد الفريقين \_ أو كما قالوا له \_ ثم انصرفوا عنه ، فعظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرلا خذلانه .

ما دار بين افرسول (ص) وأبي طالب: قال ابن إسحاق: وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه مُحدِّث: أن قريشا حين قالوا لأبى طالب هذه المقالة، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا ابن أخى، إن قرمك قد جاءونى، فقالوا لى كذا وكذا، للذى كانوا قالوا له، فابتى على وعلى نفسك، ولا تحمَّلنى من الأمر مالا أطبق؛ قال: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ضعف عن نصرته والتيام معه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس فى يمينى، والتمر فى يسارى(٢) على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه ما تركته. قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى ثم قام؛ فلما ولى ناداه أبر طالب، فقال: أقبل يا بن أخى؛ قال: فأقبل عليه وسلم، أبداً .

قريش تعرض عمارة بن الوليد عل أبي طائب : قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خالان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه ، وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم ، مشرا إليه بعمارة بنالوليد بن المغيرة ، فقالوا له ـ فيما بلغني ـ يا أباطالب، عدا عمارة بن الوليد ، أنهد (٣) فتى في قريش وأجمله ، فخذه فلك عقله و نصره ، واتخذه ولدا

<sup>(</sup>۱) أى ظهر له رأى ، فسمى الرأى بداء ، لانه شىء يبدو بعد ما خنى ، والمصدر البده والبدو ، والاسم ، البداء ، لا يتمال فى المصدر ، بدا له بدو ، كما لايقال ظهر له ظهور بالرفع ، لأن الذى يظهر ، ويبدو هاهنا هو الإسم ، نحر البداء وأنشد أبو على :

لعلك والمرعود حتى وفاؤه بدا لك في تملك التلوص بدا.

<sup>(</sup>٢) خص الشمس باليمين لانها الآية المبصرة ، وخص القمر بالنَّمال لانها الآية الممحوة

<sup>(</sup>٢) أبهد: أشد

غير لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا ،الذى قد خالف دينك ودين آبائك ، وفرق جماعة قومكه وسفه أحلامهم ، فنقتله ، فإنما هو رجل برجل ؛ فقال : والله لبدّس ما تسوموننى ، أتعطوننى ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابنى تقتلونه ١٤ هذا والله مالا يكون أبدا . قال : فقال الملهم ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك ، وجهدوا على التخلص بما تكرهه ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شريئا ؛ فقال أبو طالب للمطعم : والله ماأنصفونى ، ولكنك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القويم على ، فاصنع مابدا لك ، أو كما قال .

شعر أبي طالب في المطامم ومن محدثه: فقال أبر طالب عند ذلك ، يعرَّض بالمطامم بن عدى ، ويعم من خادله من بني عبد مناف ، ومن عاداه من قبائل قريش ، ويذكر ما سألوه ، وما تباعد من أمرهم :

ألا ليت حظى من حياطتكم بكر (٢) مُرَش على الساقين من بوله قطر (٣) إذا ما علا الفيفاء قيل له وبر (٤) إذا سيئلا قالا إلى غيرنا الامر كا جُررجت من رأس ذى على صخر (٠) هما نبذانا مثل ما ينبذ الجم فقد أصبحا منهم أكفهما صفر (١)

الا قل لعمرو والوليد ومُمطعم من الحنور حبحاب كثير رغاؤه تخلف الورد ليس بلاحــق ارى أخوينا من أبينا وأمنا بلى لهما أمر ولكن تجرجما اخص خصوصاً عبــد شمس ونوفلا مما أغــرا للقوم في أخويهما

<sup>(</sup>١) حقب: اشتد

<sup>(ُ</sup>٢) يريد أن يقول إن بكرا من الإبل أنفع لى منـكم، قايته لى بدلا من حياطتنكم . وذلك كا قال طرفة في عمرو بن هند :

فليت لنــا مكان الملك عمرو رغواً حول قبتنا تخور

<sup>(</sup>٣) الحنور : الضعاف . والحبحاب : الصغير

<sup>(</sup>٤) الوبر : دو ببة صغيرة تشبه الهرة شبهه بها لصغره .

<sup>(</sup>ه) تجرجم : انحدر ، وذو علق : جبل في ديار بني أسه .

<sup>(</sup>٦) أغمز : استضعف . والصفر : الحالى

<sup>(</sup> ١٦ - السيرة النبوية ، ج١)

من الناس إلا أن ميرًس له ذكر(۱)
وكانوا لنا مولى إذا مُبغى النصر
ولا منهم ما كان من نسانا شفر(۲)
وكانوا كجفر بئس ماصنعت جفر

هما أشركا في المجد من لا أبا له وتيم و مخزوم وزهرة منهم فوالله لا تنفك منيا عداوة فقد أسفيت أحسلامهم وعقولهم

قال ابن هشام : تركنا منها بيتين أقدع فيهما .

قربش تظهر عداوتها للمسلمين: قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على تمن في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه ، فو ثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ، ويفتنونهم عن دينهم ، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب ، وقد قام أبو طالب ، حين رأى قريشا يضنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب ، فدعاهم إلى ما هو عليه ، من منتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقيام دونه ؛ فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ما كان من أبي لهب ، عدو الله ون .

شعر أبى طالب فى مدح قومه لانصرته: فلما رأى أبو طالب من قومه ماسره فى جهدهم معه، و حدّ بهم عليه، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم، ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ومكانه منهم، ليشد لهم رأيهم، وليحدبوا معه على أمره، فقال:

فعبد مناف سرها وصميمها (۳)، فنی هاشم أشرافها وقدیمها هو المصطنی من سرها وکریمها علینا فلم تظفر وطاشت حلومها إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر وإن محصّلت أثراف عبد منافها وإن فحرّت يوما فإن محــدا تداعت قريش غشها وسمينها

<sup>(</sup>١) يرس: يذكر

<sup>(</sup>٢) شفر: أحد

<sup>(</sup>٣) سرها : وسطها ، وسر الوادى وسرارته وسطه وذلك مدح فى موضعين فى وصف الشهود وفى النسب .

وكنا قديماً لانكرة ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها(۱) ونحمى حاماً كل يوم كريهـة ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا انتعش العود الذواء وإنما بأكناننا تندى وتنمى أرومها(۲)

# الوليد بن المغيره: كيده للرسول، وموقفه من القرآن

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن ونود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا ، بأمر صاحبكم هذا ، فأجموا فيه رأيا واحد ، ولاتختلفوا فيبكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولسكم بعضه بعضا ؛ قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس ، فقل وأقم لنا رأيا نقول به ؛ قال : بل أنتم نقولوا أسمع ؛ قالوا : نقول كادن ؛ قال : لا والله ما دو بكاهن ، لقد رأينا الكهان فلا و برهزهة (٢) المنكاهن و لا سجعه ؛ قالوا : ننقول : مجنون ؛ قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الكهان فا الجنون وعرفناه ، فما هو بحنقه ، ولا وسوسته ؛ قالوا : ننقول : شاعر ؛ قال : ماهو بساحر ، لقد رأينا الشيدة ومبسوطه ، فما هو بنفشهم ماهو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزته وهزيجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بنفشهم قالوا : فنقول : ساحر ؛ قال : ماهو بساحر ، لقد رأينا الشيدة إن لقوله لملاوة ، وإن أصله ولا غيضه ، فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لملاوة ، وإن أصله لهذق ، وإن فرعه لجناة ... قال ابن هشام : ويقال لغدق ( ) ... وما أنتم بقائلين من هذا شيئا لهذق ، وإن فرعه لجناة ... قال ابن هشام : ويقال لغدق ( ) ... وما أنتم بقائلين من هذا شيئا لهذق ، وإن فرعه لجناة ... قال ابن هشام : ويقال لغدق ( ) ... وما أنتم بقائلين من هذا شيئا

<sup>(</sup>١) ثنوا : عطفوا . وصمر خده : أماله إلى جمة مثل نعل المتكبر

<sup>(</sup>٢) الذواء : الذي جفت رطوبته ، الاروم : مفرده أرومة وهي الاصل .

<sup>(</sup>٣) زمزمة الـكاهن : كلامه الحني .

<sup>(</sup>٤) العتد والنفث : هو أن يعقد الساحر خيطا وينفث فيه بفمه .

<sup>(</sup>ه) قول الوليد : إن أصله لعذق ، وإن ذرعه لجناة . استمارة ،ن النخلة التي ثبت أحلها مه وقوى وطاب فرعها إذا جئى ، والنخلة هى : العذق بفتح الدين ، ورواية ابن إسحاق أنصح من رواية ابن هشام ، لانها استعارة تامة يشبه آخر الكلام أوله ، ورواية ابن هشام : إن أصله لغدق ، وهو الماء الكثير ، ومنه يقال : غيدق الرجل إذا كثر بصاقه . وأحد أعمام النبي — صلى الله عليه وسلم — كان يسمى : الغيداق لكثرة عطائه — والغيدق أيضا ولد الضب ، هو أكبر من الحسل قاله قعارب في كتاب الافعال والاسماء له .

إلا عُسرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرموأييه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسُ بل الناس حين قدموا الموسم، لايمر بهم أحد إلا حدروه إياه، وذكروا لهم أمره . فأنول الله تعالى في الوليد بن المفسيرة وفي ذلك من قوله : « ذرتي ومن خلقتُ وحيداً ، وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً ، ومُسدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً ، : أي خصمها .

قال ابن هشام : عنيد : معاند مخالف . قال رؤبة بن العجاج :

ونحن ضرأبون رأس الـمُـــند

وهذا البيت في أرجوزة له .

و سأرهقه صعوداً ، إنه فكر وقدر ، فُـُقتل كيف قداً . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر ، ثم عبس وبسر ، .

قال ابن هشام ؛ بسر ; كره وجهه . قال العجاج :

مُضابًر اللحميين بسراً منهسالا

يصف كراهية وجهه . وهذا البيت في أرجوزة له .

« ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر <sup>م</sup>يوثر ، إن هذا إلا قول البشر . .

رد القرآن على صحب الوليد: قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى فى رسوله صلى الله عليه وسلم وفيا جاء به من الله تعالى وفى النفر الذين كانوا معه يصنفون القول فى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيا جاء به من الله تعالى : دكما أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن عضين . فوربك لنسئانهم أجمعين ، عما كانوا يعملون ، .

قال ابن هشام : واحدة العضيّن : عِضة ، يقول : عضدٌوه : فرقوه . قال رؤبة بن العجاج : وليس دين الله بالمعضيّ

وهذا البيت في أرجوزة له

<sup>(</sup>١) الضر : الشديد . واللحيان عظمان في الوجه . والنهس : أخذا للحم بمقدم الأسنان .

قال ابن إسحاق : فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لقُهُوا من الناس ، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فانتشر ذكره في بلاد العرب كاما .

شعر أبي طائب في معاداة محصومه : فاما خشى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه ، قال قصيدته التي تعوُّذ فيها بحرم مكة و بمكانه منها ، وتودد فيها أشراف قومه ، وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم فى ذلك من شعره أنه غير 'مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تاركه لثىء أبدآ حتى يَهْلُكُ دُونُه ، فقال :

وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد طاوعوا أمر العدو المئزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالانامل صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول(١) وأحصرت عند البيت رهطى وإخوتى ﴿ وأمسكت من أثوابه بالوصائل (٣) قیاما معا مستقبلین رتا تجیه لدی حیث یقضی تحلفه کل نانل (۳) عفضي السيول من إساف ونائل عَيَّ-سة بين السديس وبازل(ع)

ولمنا رأيت القوم لا مُود فيهم وقد صارحونا بالعداوة والآذى وحيث كينيخ الاشعرون ركابهم موسئمة الاعضاد أو قنصراتها

<sup>(</sup>١) أراد بالمقاول : آباءه ، شبهم بالملوك ، ولم يكونوا ملوكا ، ولا كان فيهم من ملك بدليل حديث أبى سفيان حين قال له هرقل : هل كان في آباته من ملك ؟ فقال : لا . و يحتمل أن يكون هذا السيف الذي ذكر أبو طالب من هبات الملوك لابيه ، فقد وهب ابن ذي يزن لعبد المطلب هبات جزلة حين وفد عليه مع قريش ، يهنئونه بظفره بالحبشة ، وذلك بعد مولد رسول الله صلی الله علیه و سلم ... بعامین . روض ۲۲/۲

<sup>(</sup>٢) الوصائل: ثياب مخططة حمراء، كان يكسى بها البيت الحرام.

<sup>(</sup>٣) النافل : المتسىء .

<sup>(</sup>٤) موسمة : مَعْلَمَة ، ويقال للوسم الذي في الاعْضاد : السطاع والرقمة ، وللذي في الفخذ : الخياط ، وفي الكشح : الكشاح ، والذي في قصرة العنق : العلاط ، والقصرات : أصول الْاعناق، والمخيسة : المذللة ، والسديس الذي دخل في السنة السادسة . والبازل الذي بلغ الناسعة . *څر*ج نابه .

ترى الوت خ فيها والرحام وزينة بأعناقها معقدودة كالعثاكل (أنه أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملاح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق ليرق في حراء ونازل (1) وبالبيت ، حق البيت ، من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفره بالضحى والاصائل ومرطىء إبراهيم في النخر راطبة على قدميه حافيا غير ناعل (1) وأشواط بين المروتين إلى السفا وما فيهما من صورة وتماثل (1) ومن كل ذا كن نذر ومن كل راجل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل والمشعر الاقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفضى الشراج القوابل (١) وتو قافها من حرمة ومنازل (1) وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل (1)

(١) الودع : خرزات يتحلى بها الصبيان . والعثاكل الا عصان .

<sup>(</sup>٢) ثور وثبيروحراء: جبال بمكة

<sup>(</sup>٣) موطىء إبراهيم فى الصخر رطبة . يعنى موضع قدميه حين غسلت كنته (زوج ابنه) وأسه ، وجو راكب ، فاعتمد بقدمه على السخرة حين أمال رأسه ليغسل ، وكانت سارة قد أخذت عليه عهدا حين استأذنها فى أن يطالع تركنه بمركة ، فحلف لها أنه لا ينزل عن دابتة ، ولا يزيد على السلام ، واستطلاع الحال غيرة من سارة عليه من هاجر ، فحدين اعتمد على الصخرة أبتى الله فيها أثر قدمه آية . قال الله سبحانه : « فيه آيات بينات مقام إبراهيم » .

<sup>(</sup>٤) الأشواط: جمع شوط الجرى من البداية إلى الغاية مرة واحده والمروتين الصفا والمروة فهو من باب التغليب كالابوين . والتماثل التماثيل أسقط ياءها ضرورة .

<sup>(</sup>a) المشعر : عرفة . الإل : جبل بعرفات . والشراج : جمع شرج وهو مسيل الماء . والقوابل : المقابلة . (٦) جمع : ألمزدلفة .

مرجمه إذا ما المقربات أجسرته سراعا كما يخرجن من وقع وابل(١) مربالجرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذقا رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجير بهم حجاج بكربن وائل(٢) حليفان شداً عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطَّمهم 'سمس الرماح وسرحه وشِبرقه وخد النعام الجوافل(٣) خهل بعد هـذا من معاذ لعـائذ وهل من معيد يتتى الله عاذل يطاع بنا أمر العـدى ود أنسا "تسد بنا أبواب تُرك وكابل(٤) كذبتم وبيت الله نترك مكة ونطعن إلا أمر كم في بلابل(٥) كـذبتم وبيت الله نبــزى محمداً ولما نطاعن دونه ونناصل(٦٦ ونُسله حتى نصر"ع حوله ونذهل عن أبناتنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوضالروايا تحتذات الملاصل(٧) وحتى ترى ذا الضغن يركب رّدعه من الطعن فعل الانكب المتحامل (٨) وإما لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسَ-نُ أسيافنا بالأماثــــل بكني فتى مشل الشهاب سميدع أخى ثقة حاى الحقيقة باسل(١٩)

<sup>(</sup>١) المقربات : الحيل الكر مة التي تقرب مرابطها من البيوت .الوابل : المطر الشديد .

<sup>(</sup>٢) الحصاب: مكان رمى الجمار .

<sup>(</sup>٣) الحطم الكسر: والسمر: من شجر الطلح. والسرح: الشجر العظام، والشعرق: تبات . والوخد : السريع . والجوافل : المسرعة .

<sup>(</sup>٤) ترك وكابل : جيلان من الناس .

<sup>(</sup>٥) البلابل: وساوس الهموم.

<sup>(</sup>٦) تىزى: نسلب ونغلب.

الروايا: الإبل تحمل الماء. والصلاصل: المزادات يسمع لها صلصلة.

<sup>(</sup>٨) الضغن : العدَّاوة وبركب ردعه : يخر على وجهه صريعًا وَالْانكب : المائل .

<sup>(</sup>٩) السميدع: السيد من الرجال.

وما ترك ُ قوم، لا أبالك ، سيداً بحوط الذمار غير ذرب مواكل(٢) يلوذ به المُـُلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمرى لقسد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجز آنا لآكل وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل(١) أطاعا أبيـا وابن عبـد يغوثهم ولم يرقبـا فينسا مقـالة قائل وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليطغنا في أهل شاء وجامل(٠١ يناجى بنا فى كل مسى ومصبح فناج أبا عمرو بنــا ثم خاتل ويؤلى لنا بالله ما إن يفشُّهنا بلي قد نراه جهرة غير حائل١٦١ أضاق عليه بغضنا كل تلعـــة من الأرض بين أخشُـب فجادل(٧)

شهوراً وأياماً وحولاً مجـــرماً عليناً وتأتى حجة بعـد قابل(١) كما قد لقينا من 'سبيع ونوذل وكل' تولى معرضا لم يجامل فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع المكايل وسائل أبا الوليــــد ماذا حبوتنا بسعيك فينا ممعرضا كالمخاتل وكنت أمرءاً بمن ميماش برأيه ورحمته فينـــــا ولست بجاهل

<sup>(</sup>١) الجرم: الكامل.

<sup>(</sup>٢) ألذمار : الحمى . والذرب : الفاحشالمنطق . المواكل : من يكل أمره إلى غيره .

<sup>(</sup>٣) أمال اليتامى : من يتولى أمرهم ويقوم بهم .

<sup>(</sup>٤) لم يربع : لم يقم (٥) الجامل : جماعة الجمال

<sup>(</sup>٦) يۇلى: يقسىم .

<sup>(</sup>٧) التلعة : ماثيرف من الارض . والاخشب : أراد الاخاشب وهي جبال مكة وجاء به على أخشب لانه في معنى أجبل، مع أن الاسم قد يجمع على حذف الزوائد و يصغر كذلك، والمجادل: التصور والحصون في رؤوس الجبال . كأنه بريد مابين جبال مكة فقصور الشام والعراق ، والفاء في مجادل تعطى الاتصال بخلاف الواوكقولِه ، بين الدخول فحومل ،

نمتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسودكذوب مبغض ذى دغاول(١) ومر" أبو سفيان عنى معرضا كا مر قيـل من عظـام المقاول يفر إلى نجـــد وبردِ مياهه ويزعم أنى لست عنسكم بغافل ويخبرنا فعـــل المناصح أنه شفيق ويخنى عارمات الدواخل(٢) أمطعم لم أخذلك في يوم فجهدة ولا معظم عند الامور الجلائل ولا يوم خصم إذا أتوك ألدة أولى جدل من الخصوم المساجل(٣) أمطعم إن القـــوم ساموك خطة وإنى متى أوكل فلست بوائل(١) جزی اللہ عنا عہـد شمس ونوفــلا عيران قسط لا مض شعديدة ونحن الصميم من كثرابة هـــاشم وآل قصى في الخطوب الأوائل وسهم ومخسسزوم "نمالوا وألبسوا نعبـــد مناف أنتم خــــير قومكم وجثتم بأمسر عطىء للمفاصل(٩) لمبرى لقمد وهنتم وعجزتم

عقوبة شر عاجلا غـــيد آجل له شاهد من نفسه غير عائل(٥) بني تخلف قيضا بنا والغياطل(١) عاينا العـدا من كل طمل وخامل(٧) فلا 'تشركوا في أمركم كل والخل(٨)

<sup>(</sup>١) الدغاول: الغوال . (٢) العارمات: الشديدات والدواخل التمانم

<sup>(</sup>m) المساجل: من يعارض في الخصومة

<sup>(</sup>٤) سامه خطة : كالهه بهما . والواتل : الناجى .

<sup>(</sup>٥) العائل : الحائر .

<sup>(</sup>٢) القيض : العوض والغياطل : بنو سهم ، لان أمهم الغيطلة ، وقيل : إن بني سهم سموا بالغياطل، لأن رجلا منهم قال جانا، طاف بالبيت سبعاً ، ثم خرج من المسجد نقتله ، فأظلمت مكة ، حتى فرعوا من شدة الظلمة التي أصابتهم . والغيطلة : الظلمة الشديدة ، والغيطلة أيضاً : الشمجر الملتف، والغيطلة : اختلاط الاصوات، والغيطلة : البقرة الوحشية ، والغيطلة : غلبة النعاس . .

 <sup>(</sup>٧) العلمل: الفاحش
 (٨) الواذل: الهاجم على القوم في شرابهم ولم ويدع .

<sup>(</sup>٩) مخطىء للمفاصل: سيد عن الصواب.

وألام حاف من معد وناعل وبشر قصيا بعمدتا بالتخاذل إذا ما لجأنا دونهم في المداخل لكنا أسى عند النساء المطافل(٢) لعمرى وجدنا غــــتبه غير طائل براءُ إلينا من معقــة خاذل(١) ونحن الكدىمنغالبوالكواهل١٠)

موكنتم حديثا حطب قدر وأنتم السآن تحطاب أقـكـر ومراجـل ليهني بني عبيد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل فإن نك قوما نتيُّش ما صنعتم وتحتابوها لقحة غير باهل١١) وسائط كانت في اوى بن غالب نفاهم إلينا كل صقر محلاحل (٧) .ورهط نفيل شر من وطي ً الحصي فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة ولوصدقوا ضربا خلال بيوتهم فكل صديق وابن أخت نعده سوی أن رهطا من كلاب بن مرة وتمنيا لهسم حتى تبسدد جمعهم ويحشر عناكل باغ وجاهسل وكان لنا حوض السقاية فيهم شباب من المطيِّ-بين وهاشم كبيض السيوف بين أيدى الصياقل

<sup>(</sup>١) نتثر : نأخذ بثأرنا والقحة : الناقة ذات اللبن والباهل الناقة المباحة للحلب .

<sup>(</sup>٢) الحلاحل: السيد الشجاع.

 <sup>(</sup>٣) الأسى: جمع أسوة، والمطافل: ذوات الاطفال.

<sup>(</sup>٤) يقال قوم براء بالفتح : وبراء بالكسر ، فأما براء بالكسر فجميع برىء ، مثل كريم وكرام ، وأما براء فمصدر ، مثل سلام والهمزة فيه وفي الذي قبله لام الفعل ، ويقال : رجل براء ورجالان براء، وإذا كسرتها أو ضميتها لم يجز إلافي الجمع، وأما براء بضم الباء: فالأصل فيه برآء مثل كرماء فاستثقارا اجتباع الهمرتين ، فحذفوا الأولى ، وكان و زنه فعلاء ، فاما حذفوا التي هي لام للفعل صار وزنه نعاءً ، وانصرف لانه أشبه فعالا ، والنسب إليه إذا سميت به، براوی ، والنسب الی الآخرین برای و برای ، وزعم بعضهم إلی أن براء بضم أوله من الجمع الذي جاء على فعالى ، ومثل فرير وفرار وعرن وعرانً .

 <sup>(</sup>٥) السكدى: جمع كدية ، وهي الصخرة العظيمة والكوا هل جمع كاهل: وهو سند القوم.

بضرب تری الفتیان فیه کانهم صواری اُسود فوق لحم خرادل 🗥 بني أمة محبوبة مِنسدكية بني جمح مُعبيد قيس بن عاقل(١٦) ولكننا نسل كرام لسادة بهم ننعى الاقوام عند البواطل ونهم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفرداً. من حمائل أشم من الش<sup>ث</sup>م البهاليل ينتمى إلى حسب في <sup>محومة</sup> المجد فاضل لعمرى لقد كلفت وجدآ بأحمد ولمخوته دأب المحب المواصل فلا زال فى الدنيا لجمالا لاهامها وزينا لمن والاه رب<sup>ه</sup> المشاكل فن مثله في الناس أي<sup>8</sup> مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالى إلاهاً ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بـُسبة. تبحر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا ممكذب لدينا ولا ميعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقطّير عنه سورة المتطاول(٣) حديبت' بنفسى دونه وحميته ودافعت عنه بالذرا والـكلاكل 🚻 فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حُمُّة غير ُ باطل فإن تك كعب من اۋى صُفيه فلا بد يوما مرة من ترايل(٢٦)

ن أدركوا تذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير آباء كرام المحاصل(٠)

<sup>(</sup>١) الحرادل : القطع العظيمة .

<sup>(</sup>٢) الهندكي : منسوب الى الهند .

 <sup>(</sup>٣) السورة : الشدة والبطش (٤) حدبت : عطفت . والذرا جمع ذروة أعلى ظهر البعير، والـكلاكل عظام الصدور

<sup>(</sup>٥) الميل : جمع أميل وهو الذي لايحسن الركوب .

<sup>(</sup>٦) صقيبة : قريبة .

قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هذه القصيدة ، وبعض أدل العلم بالشعر ينكر أكثرها.

الرسول عليه السلام يستسقى لأهل المدينة وبود أو أن أبا طالب حى ليرى ذلك: قال ابن هشام: وحدثنى من أثق به ، قال: أقحط أهل المدينة ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشكوا ذلك إليه ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فاستسق (') فا لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهل الصواحى (') يشكون منه الغرق ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملهم حوالينا ولا علينا (')، فانجاب السحاب عن المدينة فصار حواليها كالإكابل ؛ فقال رسول الله عليه وسلم : لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره ، فقال له بعض أصحابه : كأ فك يا رسول الله أردت قوله :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال البتاى عصمة للأرامل قال: أجل.

قال ابن هشام : وقوله « وشبرقه ، عن غير ابن إسحاق .

ذكر الأسماء التي وردت في قصيدة أبني طائب: قال ابن إسحاق: والغياطل: من بغه سهم بن عمرو بن هصيص، وأبو سفيان بن حرب بن أمية . ومعاهم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . وزهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، أمه عاتمة بنت عبد المطلب. قال ابن إسحاق: وأسيد، وبكره: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى . وعثمان بن عبيد الله ، أخو طلحة بن عبيد الله النيمى . وقنفذ بن محمير بن جدعان بن عمروبن كعب بن سعد بن تهم بن مرة . وأبو الوليد عتبة بن ربيعة . وأبي الاخنس بن شريق الثقني ، حليف بني زهرة بن كلاب .

<sup>(</sup>١) حديث الاستسقاء بالمدينة حديث مروى من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة .

<sup>(</sup>٢) الضواحى : جمع ضاحية ، وهى الارض البراز التى ليس فيها ما يكن من المطر ولا منجاة من السيول . وقيل : ضاحية كل بلد خارجه .

<sup>(</sup>٣) وقوله عليه السلام ، اللهم حوالينا ، ولا علينا ، كقوله فى حديث آخر ، اللهم منابت الشجر وبطون الأودية ، وظهور الآكام ، فلم يقل ، اللهم ارفعه عنا ــ هو من حسن الآدب فى الدعاء ، لا نها رحمة الله ، ونعمته المطلوبة منه ، فكيف يطاب منه رفع نعمته ، وكشف رحمته ، وانما يسال سبحانه كشف البلاء ، والمزيد من النعماء ، ففيه تعليم كيفية الاستسقاء .

قال ابن هشام: وإنما سمى الاختس. لانه خنس بالقوم يوم بدر، وإنما اسمه أنى ، وهو من بنى علاج، وهو علاج بن أبى سلمة بن عوف بن عقبة . والاسود بن عبد يفوث بن وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . و سبيسع بن خالد، أخو بلحارث بن فهر . و نوفل بن خويلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصى ، وهو ابن العدوية . وكان من شياطين قريش ، وهو الذى أن أسد بن عبد العزى بن قصى ، وهو ابن العدوية . وكان من شياطين قريش ، وهو الذى فرن بين أبى بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه حبل حين أسلما ، فبذلك كانا يسميان القرينين ؛ قتله على بن أبى طالب عليه السلام يوم بدر . وأبو عمرو م قرظة بن عبد عمرو بن وذل بن عبد مناف . « وقوم علينا أظينة » : بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فهؤلاء الذين عدد أبو طالب في شعره من العرب .

المتشار ذكر الرسول محارج مكة : فلما انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرب، وبلغ البلدان، كذكر بالمدينة ، ولم يكن حى من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه سلم حين ذكر، وقبل أن ميذكر من هذا الحى من الاوس والحزرج، وذلك لماكانوا يسمعون من أحبار اليهود، وكانوا لهم حلفاء، ومعهم في بلادهم. فلما وقع ذكره بالمدينة، وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف. قال أبو قيس بن الاسلت (۱). أخو بني واقف.

نسب ابن الأسلم : قال ابن هشام : نسب آبن إسحاق أبا قيس هذا هاهنا إلى بنى واقف ونسبه فى حديث الفيل إلى تخطمة ، لأن العرب قد تنسب الرجل إلى أخى جده الذى هو أشهر منه .

قال ابن هشام :حدثنی أبو عبیدة : أن الحسكم بن عمرو الغفاری من ولد ُ نع یلة أخی غفار. وهو غفار بن مملیل ، و نعیلة بن ملیل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة ، وقد قالوا عتبة بن غزوان السلمی ، وهو من ولد مازن بن منصور و مسلم بن منصور .

قال ابن هشام: فأبو قيس بن الأسلت: من بنى وائل ؛ ووائل ، وواقف ، وخطمة إخوة من الأوس .

شعر ابن الأسلت في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم : قال ابن إسحاق : فقال أبو قيس بن الأسلت ـــ وكان يحب قريشا ، وكان لهم صهراً ، كانت عنده أرنب بنت

<sup>(</sup>١) واسم الأسلت عامر ، والأسلت شديد فطس الانف .

أسد بن عبد العزى بن قصى ، وكان يةيم عندهم السنين بامرأته ــ قصيدة يعظم فيها الحرمة ، وينهى قريشا فيها عن الحرب ، ويأمرهم بالكف بعضهم عن بعض ، ويذكر نضلهم وأحلامهم ، ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويذكرهم بلاء الله عندهم ، ودنعه عنهم الفيل وكيده عنهم ، فقال :

نلم أنض منها حاجتی ومآربی(۱۳ لها أز مُدَل من بين مُشذك وحاطب(،) وإحلال أحرام الظباء الشوازب(١)٠ ذروا الحربتذهب عسكم فىالمراحب(٧)٠ هي الغول الأقصين أو الأقارب(٨)، وتبری السدیف من سنام وغارب(۹)

يا راكبا إما عرضت فبلغن ملغلغلة عـنى لۋى بن غالب١١١ رسول امری قد راعه ذات بینـکم علی النأی محزون بذلك ناصب(۱۲ وقد كأن عنسدى الهسموم أمرأس نُـُهُ يَتُّ بَكُم تَسُ عِدَاين كل قبيلة أعيـذكم بالله من شر 'صنعـكم وشر تباغيـكم ودس العقارب وإظهار أخلاق ونجوى سقيمة كوخر الأشَّافي وقعها حق صائب(٥) فذكر°هم بالله أول وهــــلة وقل لهم والله يحسكم حكمه متى تبعثوها ذميمة لقطع أرحاما وتهلك أمــة

<sup>(</sup>١) المغلظة : الداخلة إلى أقصى ما يراد بلوغه منها. يراديها الرسالة (٢) الناصب ؛ الممير (٣) أصل المعرس: المكان الذي ينزل نيه المسافرون ليلا للاستراحة

<sup>(</sup>٤) شرجين : فريقين مختلفين والازمل الصوت والمذكى موقد النار ، والحاطب الذى محطب لها ، ضرب مثلا لنار الحرب كما قال الشاعر

أرى خال الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لهما ضرام فإن النار بالعودين متذكى وإن الحرب أولها السكلام (ه) الأشاق : المخارز (٦) أحرام الظباء : التي يحرم صيدها في الحرام ، والشوازب منامرة الطن .

 <sup>(</sup>٧) المراحب: الاماكن المتسعة: (٨) الغول: الهلاك.

<sup>(</sup>٩) تبرى: تقطع ، السديف ، لحم السنام ، الغارب: أعلى الظهر .

وتستبدلوا بالاتحمية بعدها وبالمسك والمكافور مخسيرآ سيرابغا فإياكم والحســرب لاتعلقنـكم تزين للأقوام ثم يرونها بعاقبة إذ بينت ، أم صاحب(١٠) نحرق لاتشوى ضــــعيفا وتنتحى وكم قد أصابت من شريف ممسود طويل العماد ضيفه غـير خائب يخبركم بعنهـــا امرؤ حق عالم فبيعوا الحراب ملمحارب واذكروا حسابكم والله خدير محاسب وليٌّ إمرىء للآختار دينا فلا يكن أقيموا لنبا دينـــا حنيفا فأنتم وأنتم لهـذا الناس نور وعصمة تؤمون، والأحلام غير عوازب(^ وأنتمُ، إذا ماحصل الناس ، جوهر تصونون أجســـادآ كراما عتيقة

شايلا وأصداء ثياب ألمحارب(١) كأن قتيريها عيون الجنادب وحوَّضا وخيم الماء مر المشارب ذوى العز منكم بالحتوف الصوائب(٤) وذى شيمة محض كريم المضارب(٥) أذاعت به ربح الصبا والجنائب بأيامها والعـلم عــــلم التجارب عليكم رقيبا غيير رب الثواقب(١٦٠ لنا غاية قد يهتدى بالذوائب(٧٧) لكم أسرة البطحاء شم الأرانب(١) مهذبة الانساب غير أشائب(١٠)

<sup>(</sup>١) الاتحمية : ثياب فاخرة تصنع باليمن . والشليل: المدرع القصيرة ، والاصداء : الحديد .

<sup>(</sup>٢) القتير: حلق الدرع.

<sup>(</sup>٣) بينت : اتضحت . وأم صاحب ؛ أي عجوزا كأم صاحب لك إذ لايصحب الرجل دة إلا من كان في سنه .

<sup>(؛)</sup> لاتشوى : لاتخطىء . وتنتحى ؛ تقصد .

 <sup>(</sup>٧) الذوائب ؛ الأعالى (٨) الأحلام : العقول ، والعوازب ؛ البعيدة .

<sup>(</sup>٩) السرة : العلو، والنهم المرتفعة .

<sup>(</sup>١٠) الاشانب: المختلطة، ويريد بغير الاشائب أن نسبهم خالص لاعيب فيه -

عصائب هلكي تهتدي بعصائب على كل حال خير أهل الجباجب(١١) وأقوله للحق وسط المواكب بأركان هذا البيت بين الاخاشب(١٠) غداة أن يكسوم هادى الكتائب على القاذفات في رءوس المناقب(٢) إلى أهله مالحينش غير عصائب

ترى طالب الحاجات نحو بيوتسكم لقد عــــلم الاقوام أن سراتــكم وأفضله رأيا وأعلاه سنة فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا فعنسدكم منسه بلاء ومصدق -فلما أتاكم نصر ذى العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب(١١) فولونا سراعا هاربین ولم یؤب فإن تهلكوا نهلك وتهلك ِ مواسم ﴿ مُيعاش بِهَا . قول امرىء غير كاذب

قال ابن هشام: أنشـدنى بيته ، روماء هريق ، ، وبيته: ﴿ فبيعُوا الحراب ، ، وقوله: , ولى امرىء فاختار ، ، وقوله :

على القاذفات في ربوس المناقب

أبو زيد الانصاري وغيره .

حرب داحس والغيراء: قال ابن هشام: وأما قوله: ألم تعلموا ماكان في حرب داحس

فحدثني أبو عبيدة النحوى : أن داحسا فرس كان لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة أبن ربيعة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان ؛ أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن زيد بن جؤية بن لوذان بن معلمة بن عدى بن فزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ، يقال لها : الغبراء . فدس محذيفة قوما وأمرهم أن بضربوا وجه داحس إن رأوه قد جاء سابقا ، فجاء داحس سابقاً فضربوا وجهه ، وجاءت

<sup>(</sup>١) الجباجب: المنازل في مني . (٢) الاخاشب: جبال مكة .

<sup>(</sup>٣) القاذفات : قمم الجبال والمناقب الطرق التي فيها

<sup>(</sup>٤) السافى من يثير الغبار، والحاصب الذى يثير الحصباء.

الغبراء . فلما جاء فارس داحس أخبر قيسا الخبر ، فوثمب أخوه مالك بن زهـ بر فلطم وجه الغبراء ، فقام حمل بن بدر فلطم مالكا . ثم إن أبا الجنيدب العبسى لتى عوف بن حذيفة فقتله ، ثم لتى رجل من بنى فزارة مالكا فقتله ، فقال حمل بن بدر أخو حذيفة بن بدر :

قتلنا بعوف مالكا وهو ثأرنا فإن تطلبوا منا سوى الحق تندمو! وهذا البيت في أبيات له . وقال الربيع بن زياد العبسى :

أفبعد مقتل ماك بن إزهـــير ترجر النساء عواقب الاطهار وهذا البيت في قصيدة له .

فوقعت الحرب بين عبس وفزارة ، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه سمل بن بدر ، فقال قيس بن زهير بن جذيمة يرثمي حذيفة ، وجزع عليه :

على أن الفتى حمـــل بن بدر بغى والظـــلم مرتعه وخيم وهذا البيت في أبيات له . وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير :

تركت على الهباءة غــب فر حــنيفة عنده قصد العوالى(٢) وهذا البيت في أبيات له:

قال ان هشام: ويقال: أرسل قيس داحما والفعراء، وأرسل حذيفة الخطار والحنفاء، والأول أصح الحديثين. وهُو حديث طويل منعنى من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حرب حاطب: قال ابن هشام: وأما قوله: «حرب حاطب » . فيعنى حاطب بن الحارث بن قيس بن كميائشة بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، كان قتل يهوديا جاراً المخزرج ، فخرج إليه يزيد بن الحارث ابن قيس بن مالك بن أحر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن المخزرج بن الحارث بن الحزرج -

<sup>(</sup>۱) الْهَبَاءة : مكان في بلاد غطفان (۲) النصد : القطع المنكسرة والعوالى : الرماح . (۱۷ - السيمة النبوية ، ج ۱)

وهو الذى يقال له: ابن 'فسحم، وفسحم أمه، وهي امرأة من القين بن جسر — ليلا في نفر من بني الحارث بن الحزرج فقتلوه ، فوقعت الحرب بين الأوس والحزرج فاقتتلوا قتالا شديدا ، فكان الظفر للخزرج على الأوس، وقتل يومنوند سويد بن صامت بن خالد بن عطية ابن حو ط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، قتله المجندر بن ذياد البلوى ، واسمه عبد الله ، حليف بني عوف بن الحزرج ، فلما كان يوم أحد خرج المجندر بن ذياد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج معه الحارث بن سويد بن صامت ، فوجد الحارث ابن سويد غرة من المجذر فقتله بأبيه ، وسأذكر حديثه في موضعه إن شاء الله تعالى ، ثم كانت بينهم حروب منعني من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذكرت في حديث حرب داحس .

شعر حكيم بن أمية فى نهى قومه عن عدارة الرسول : قال أبن إسحاق : وقال حكيم ابنأمية بن حارثة بن الاوقص الشيلمى ، حليف بنى أمية وقد أسلم ، يور ع(١)قومه عما أجمعوا عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان فيهم شريفا مطاعا :

عليه وهل غضبان الرشد سامع لأقصى الموالى والأقارب جامع وأهجركم ما دام أمدل ونازع(\*) ولو راعنى من العديق روائع

هَل قائل قولا من الحق قاعد وهل سيـــد ترجو العشيرة نفعه تبرأت إلا وجه من يملك السُّبا وأمســـلم وجهى للإله ومنطتى

## ذكر مالقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه

سُهها عِنْ قریش یا دونه: قال ابن إسحاق: ثم إن قریشا اشتد أمرهم للشتاء الذی أصابهم فی عداوة رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن أسلم در، منهم، فأ نمروا برسول الله صلی الله علیه وسلم: سنهاء هم، فكذبوه وآذوه، ورموه بالشعر والسحر والسهانة والجنون، ورسول الله صلی الله علیه وسلم مظهر لامر الله لا یستخفی به، مبادلهم بما یكرهون من عیب دینهم، واعتزال أو تانهم، وفراقه إیاه علی كفرهم.

<sup>(</sup>۱) يودع: يصرف

<sup>(</sup>٢) المدل: المرسل للدلوفي البئر، والنازع: الجاذب لها .

أشد ما أوذى به الرسول (ص): قال ابن إسحاق: فحدثني يحيي بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قلت له : ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عايهوسلم فيماكانوا يظهرون من عداوته ؟قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في لرِّلحجر ، فذكروا رَّسول اللهصلي الله عليه وسلم ، فقالوا : مارأ ينا مثل ما صَبَّرنا عليه من أمر هذاً الرجل قط، سفه أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا ، وسب آلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمر عظيم ، أو كما قالوا : فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقبل يمثى حتى استُلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت ، فلما مربهم غمزوه ببعض القول اقال : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ثم مضى ، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى ألله عليه وسلم : ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها ، فوقف ثم قال : أتسمعون يامعشر قريش ، أما والذي نفسى بيده ، لقد جثتكم بالذبح (١) . قال : فأخذت القو م كلم بُنه حتى ما منهم رجل إلاكأنما على رأسه طائر واقع ، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه (٢) بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنه ليقول :انصرف ياأباً القاسم ،فوالله ماكنت جهولا .قال:فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم ، وما بلغكم عنه ، حتى إذا باداكم بما كرهون تركتموه . فبينماهم فى ذلك طلع عليهمزسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ، وأحاطواً به، يقولون : أنت الذى تقول كذا وكذا ، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم ، إفيقول رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم : نعم : أنا الذي أقول ذلك . قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه . قال : فتمام : 'أبو بكر رضى الله عنه دونه ، وهو يبكى ويتمول : أتقتلون رجلا أن يَقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عه ، فإن ذلك لاشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط.

قال ابن إسخاق، وحدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبى بكر، أنها قالت: رجع ابربكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه، مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر.

<sup>(</sup>١) يعرض صلى الله عليه وسلم بهلاكهم . (٢) رفأه : هدأه .

قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أشد ما لتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه، لاحر ولا عبد، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فتدثر من شدة ما أصابه، فأنزل الله تعالى عليه: «يا أيها المدثر، قم فأنذر، (١)

#### إسلام حمزة رضي الله عنه

سبب إسلامه: قال ابن اسحاق: حدانهى رجل من أسلم، كان واعية: أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فآذاه وشتمه، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه، والتضعيف لأمره؛ فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومولاة لعبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة فى مسكن لها تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد (٢) من قريش عند الكعبة، فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه، راجعا من قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعرفتى فى قريش، وأشد شكيمة. فلما مر بالمآولاة، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ببته، قالت له: يا أبا معارة، لو رأيت ما لق ابن أخيك عدد آنفا من أبى الحكم بن هشام: وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره شم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم.

فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته ، فخرج يسعى ولم يقف على أحد ، ممعدًا لا بى جهل إذا لقيه أن يوقع به ؛ فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا فى القوم ، فأقبل نحوه ، حتى إذا قام على رأسه رفع القرس فضربه بها فشجه شجة منكرة ، ثم قال : أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فراد ذلك على إن استطعت . فقامت رجال من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا

<sup>(</sup>۱) ،قال السهيل فىالروضى : فى تسميته إياه بالمدئر : فى هذا المقام ملاطفة وتأنيس ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمى المخاطب باسم مشتق من الحالة التى هو فيها : كقوله عليه السلام لحذيفة : قم يانومان ، وقوله لعلى بن أبى طالب ـــ وقد ترب جنبه : قم أبا تراب .

(۲) أى أهل ناد .

المجهل ؛ فقال أبوجهل : دعوا أبا عمارة ، فإنى والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ، وتم حمزة رضى الله عنه على إسلامه ، وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله . فلماأسلم مرة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع ، وأن حمزة سيمنعه ، فكفوا عن بعض ماكانوا ينالون منه .

#### عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم

قال ابن اسحاق : وحدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : محدثت أن عتبة بن ربيعة ، وكان سيداً ، قال يوما ودو جالس في نادي قريش ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده : يامعشر قريش ، إلا أقوم الى محمد فأكلبه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها ننعطيه أيها شاء ، و يَ ف عنا ؟ وذلك حين أسلم حزة ، ورأوا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون؛ نقالوا : بلى يا أبا الوليد ، قم إليه فكامه؛ فقام إليه عتبة حتى جاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقال : ياس أخى، إنك منا حيث قد علمت من السُّديَّاءُ ( أَ فِي العشيرة ، والمكانَّ في النسب ، وإنك قد أتيَّت قو مَك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفُّرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عايك أموراً تنظر فيها العلك تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل يا أبا الوليد ، أسمَّع ، قال : يَانِ أَخَى ، إِن كَنْتَ إِنَا تَرْيَدُ بِمَا جَنْتَ بِهُ مَن هذا الامر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تـكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد به ثمرفا سوَّ دناك علينا ، حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا ؛ وإن كان هذا الذي يأتيك ريميداً"، تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الباب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبر ك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له . حتى إذا فرغ عتبة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه ، قال : أقدفرغت يا أبا الوليد ؟ قال: نعم ؛ قال: فاسمع منى ؛ قال: أذهل ؛ نقال « بسم الله الرحن الرحيم . حم . تنزيل من الرحن الرحيم . كمتاب فمُصلَّمت آياتُكُ قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيراً ولذيراً ، فأعرض أكثرُهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبناً في أكِـنـة بما تدعونا إليه ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه . فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ، وألق يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه ؛ ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها ، فسجد ثم قال : قد سمعت ُ يَآ أَبَا الوليدُ مَا سمعت ، فأنت ُ وذاك .

<sup>(</sup>١) السطة : الشرف . (٢) الرثى : ما يظهر للناس من الجن .

رأى عتبة: نقام عتبة إلى أصحابه ، نقال بعضهم لبعض : نحاف بالله لقد جاءكم أبو الولية بغير الوجه الذى ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ماوراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائى أنى قا سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هوبالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالسكهانة ، يامعشر قريش ، أطيعونى واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاع-تزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم ، فإن تصبه العرب فقد كِفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فلك ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ؛ قالوا : سحرك والله يأأبا الوليد بلسانه ؛ قال : هذا رأ بي فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم .

قريش تفتن المدين : قال ابن اسحاق : ثم إن الإسلام جمل يفشو بكة فى قبائل قريش فى الرجال والنساء ، وقريش تحبس من قد، ت على حبسه ، وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة ، كما حدثنى بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير ، وعن عكرمة مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال :

زعماء قريش تفاوض الرسول( ص ) اجتمع عتبة بن ربيعة ، وشِدَيْدَبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حَرَبٌ ، والنضر بن الحارث ، أخو بنى عبد الدار ، وأبو البخترى بن دشام والاسود بن المطلب بن أسد ، و زَ مُدّعة بن الاسود ، والوليد بن المفيرة ، وأبو جمل بن هشام وعبد الله بنأ في أمية ، والعاص بن وائل ، ونسبيه ومنبه ابتاالحجاج السهميان ، وأمية بنخلف ، أو من اجتمع منهم . قال : اجتمعوا بعدغروب الشمس عند ظهر الكعبة ، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمدفكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه ، فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فأتهم ؛ فجاءهم وسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً ، وهو يظن أن قد مدا لهم فيها كلمهم فيه بداء، وكان عايهم حريصا يحب رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إربهم؟ فقالوا له : يا محمد ، إنا قد بعثنا إلبك لتكامك ، وإنا والله ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وشتمت الآلهة ، وسفهت الاحلام ، وفرقت الجماعة ، فما بتى أمر قبيح إلا قد جئته فها بيننا وبينك \_ أو كها قالوا له\_ فإن كنتُ إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تبكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا ، فنحن نسو دك علمنا ، وإن كنت تريد به ملكا ملنكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك ـــ وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا \_ فربما كان ذلك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى تبرئك منه، أو أحمدُ در فيك ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : مابي ما تقولون ، ماجئت بما جئتـكم به أطلب أموالـكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولـكن الله بعثني إليـكم رسولا ، وأنزل على كتابًا ، وأمرنى أن أكون المكم بشيراً ونذيراً ، نبلغتكم رسالات ربى ، ونصحت لـكم ، زإن تقبلوا مني ما جئتكم به ، فهو حظ كم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لا مر الله حتى يمكم الله بيني وبيشكم ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم . قالوا : يا محمد، فإن كنت غير قابل أَمَا شَيْمًا مَا عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً ، ولا أقل ماء ، ولا أشد عيشا منا ، فسالنا ربك الذي بعثك بما بعثك به ، فليسير عنا هذه الجبال التيقد ضيقت علينا ، وليبسط لنا بلادنا ، وليفجر لنا فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آباتنا ، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى بن كلاب ، فأينه كان شيخ صدق ، فنسألهم عا تقول : أحق هو أم باطل ، فإن صدَّقوك وصنعت ما سألناك صدقتاك ، وعرفنا به منزلتك من الله ، وأنه بعثك رسولا كما تقول . فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : ما بهذا بعثت السكم من الله ، إنما حثتسكم من الله بما بعثني به ، وقد بلغتكم ما أرسيلت به إليكم ، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تروده على أصبر لا مر الله تعالى ، حتى يحكم الله بيني وبينكم؛ قالوا : فأرد لم تفعل هذا لنا ، فحد لنفسك ، سل ربك بأن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ، ويراجمنا عنك و تسله فليجمل لك جنانا وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفعنة يغنيك بها عما نراك تبتغى ، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم ، وتلتمس المماش كما نلتمسه ، حتى نعرف فصلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما 'بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثني بشيراً والديراً ــ أوكما قالـــفإن تقبلوا ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على " أصبر لا مر الله حتى يحكم الله بيني وبينسكم قالوا : فأسقط السماء علينا كسفا كما زعبت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل ؛ قالوا : يا محمد ، أفما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ، ونطلب منك ما نطلب ، فيتقدم فيعلمك ما 'تراجعنا به ، ويخبرك ماهو صانع . ف ذلك بنا ، إذ لم نقبل منك ما جثتنا به ! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل بالسامة يقال له: الرحمن، وإنا والله لانؤمن بالرحن أبداً، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لَّا نَتَرَكُكُ وما بلغت منا حتى لملكك ، أو تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكه ، وهي بنات الله . وقال فاتلهم ؛ لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً .

فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية

ابن المغيرة بن عبد الله بن عربن عزوم — ودو ابن عمته ، نهو لعاتكه بنت عبد المطلب — فقال له : يا محمد ، عرض عليك قومك ماعرضوا نلم تقبله ، نهم سألوك لانسفهم أموراً ليعرنوا بها منزلنك ، ن الله كما تقول ، ويصعقوك ويتبعوك نلم تفهل ، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرنون به نضائك عليهم، ومنزلنك ، ن الله ، فلم تفعل ، ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب ، فلم تفعل — أو كما قال له — نوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى السهاء أسلما ، ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيما ، ثم تأتى ممك أربعة ، ن الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وايم الله ، لو نعلت ذلك ما ظنيت أنى أصدقك ، ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته على كان يطمع به من قومه حين دعوه ، ولما رأى من مباعدتهم إياه .

أبو جهل يتوعد الرهول (ص) نلما قام عنهم رسول الله صلى الله عايه وسلم . قال أبو جهل : يا معنمر قريش ، إن محداً قد أبي إلا ما توون ،ن عيب ديننا ، وشتم آبائنا ، وتسنيه أحلامنا ، وشتم آلحتنا ، وإنى أعادد الله لا جالدن له خداً بحجر ما أطيق حمله بأو كما قال ب فإذا سجد في صلاته نضخت به رأسه ، فأسلوني عند ذلك أو امنعوني ، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم . قالوا : والله لا نسلمك لشيء أبدا ، فامض لما تريد .

نلما أصبح أبو جهل، أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كماكان يغدو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليانى والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وقد غدت قريش فجلسوا فى أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل ذاعل، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره، حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش، فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لا فعل به ما قالت لمكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لى دونه خل من الإبل ، لا والله ما رأيت مثل هامته، ولا مثل قصرته (١) ولا أنيا به لفحل قط، فهم في أن يأكلنى .

قصرته : أصل عنقه

قال مشام: ويقال النضر إن الحارث إن علقمة إن كلدة إن عبد مناف .

, قال ابن إسحاق : فقال : يا معامر قريش ، إنه والله قد نول بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد ، فد كان محمد في خلاما حداً أرضاكم فيكم ، وأصدق حدينا ، وأعظمكم أمانة ، حتى إذا رأيتم في صدفيه الشيب ، وجاءكم بما جاءكم به ، قلتم ساحر ، لا والله ما هو بساحر ، لقد رأينا السحرة و نفثهم وعقدهم ، وقلتم كادن ، لا والله ما هو بكادن ، قد رأينا الكمنة وتخالجهم وسمعنا سجمهم ، وقلتم شاعر ، لا والله ما هو بشاعر ، قد رأينا الشعر ، وسمعنا أصنافه كلما : مرجه ورجزه ، وقلتم مجنون ، لا والله ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون فا هو بختقه ، ولا وسوسته ، ولا تخليطه ، يا معامر قريش ، فانظروا في شأنكم ، فإنه والله لقد نول بسكم وطيم .

أذى الاندني الرسول (ص) وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش ، وعن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينصب له العداوة ، وكان قد قدم الحيرة ، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس ، وأحاديث رستم واسبنديار ، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر أنيه بالله ، وحذر قومه ، اأصاب ، ن قبلهم من الامم من نقمة الله ، خلفه فى مجلسه إذا قام ، ثم قال : أنا والله يا معشر قريش ، أحسن حديثا منه ، فهلم إلى ، فأنا أحد تسكم أحسن من حديثا منه ، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار ، ثم يقول : بماذا محد أحسن حديثا منه ؟ .

قال ابن هشام : وهو الذي قال فيها بلغني : سأنزل مثل ما أنزل الله .

قال ابن إسماق : وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول ، فيما بلغنى : نزل فيه نمان آيات من القرآن : قول الله عز وجل : ﴿ إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِ آيَاتِنَا قَالَ أَسَاطِيرِ الْأُولِينِ ، . وكل ما ذكرفيه من الاساطير من القرآن .

قريش آسأل أحبار اليهودفي شأنه عليه الصلاة والسلام: فلما قال لهم ذلك النصر بن الحارث بعثوه ، وبعثوا معه عقبة بن أبى ممسيط إلى أحبار يهود بالمدينة ، وقالوا لهما : سلاهم عن محد ، و صفا لهم صفته ، وأخبراهم بقوله ، فإنهم أهل الكتاب الآول ، وعندهم علم ليس

عندنا من علم الانبياء ، فخرجا حتى قدما المدينة ، فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووصفا لهم أمره ، وأخبراهم ببعض قوله ، وقالا لهم : إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا ؛ فقالت لهما أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن أخبركم بهن فهو نبى مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم . سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ماكان أمرهم ؛ فإنه قد كان لهم حديث عجب ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاربها ماكان نبؤه ، وسلوه عن الروح ما هى ؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه ، فإنه نبى ، وإن لم يفعل ، فهو رجل متقول ، فاصنعوا في أمره مابدا لكم . فأقبل النضربن الحارث ، وعقبة بنأ في معيط بن أبي عرو بن أمية بن عبد شهس بن عبد مناف ابن قصى حتى قدما مكة على قريش ، فقالا : يا معشر قريش ، قد جثناكم بفصل ما بينكم وبين ابن قصى حتى قدما مكة على قريش ، فقالا : يا معشر قريش ، قد جثناكم بفصل ما بينكم وبين لم يفعل فالرجل متقول ، فروا فيه رأيكم .

قويش آسأل والرسول إجهب: فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا محد ، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب ، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الآرض ومغاربها ، وأخبرنا عن الروح ، اهى ؟ قال : فقال لهم رسول الله صلى وسلم: أخبركم بما سألتم عنه ذدا ، ولم يستثن، فانه مر أبوا عنه . فحكث رسول الله صلى الله عليه وسلم — فيما يذكرون \_ خمس عثمرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل ، حتى أوجف أهل مكة ، وقالوا : وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عثمرة ليلة ، قد أصبحنا منها لا يخبرنا لشيء بما سألناه عنه ، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحى عنه ، وشق عليه ما يشكلم به أهل مكة : ثم جاءه جبريل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف ، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخسبر ما سألوه عنه من أمر الفتية ، والرجل الطواف والروح .

الرد على قريش فيما سألوه: قال ابن إسحاق: فذكر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل حين جاءه: لقد احتبست عنى يا جبريل حتى 'سؤ ت ظنا ؛ فقال له جبريل: درما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وماكان ربك نسيا. فافتتح السورة تبارك و تعالى بحمده وذكر نبوة رسوله، لما أنكروه عليه من ذلك، فقال: دالحد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم، إنك رسول منى: أي تحقيق لما سألوه عنه من نبوك. « ولم يجمل له حوجا قيما»: أي معتدلا، لا اختلاف

<sup>(</sup>١) لم يقل إن شاء الله.

فيه . « ليندر بأسا شديدا من لدنه » : أى عاجل عقوبته في الدنيا . وعدا با أليا في الآخرة : أى من عند ربك الذي بعث رسولا . « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ، ماكثين فيه أبداً » أى دار الخلد . لا يموتون فيها الذين صدقوك بما جئت به بما كذبك به غيرهم : وعملوا بما أمرتهم به من الاعمال . « وتنذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ، يعنى قريشا في قولهم : إنا نعبد الملائكة : وهي بنات الله . « ما لهم به من علم ولا لآبائهم » الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم ، «كبرت كلمة " تخرج من أفواههم » : أى لقولهم : إن اللائكة بنات الله بإن على آثارهم إن لم يؤمنوا الملائكة بنات الله إن يقولون إلاكذبا . فلملك باخع نفسك » يا محد « على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » : أى لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم ، أى لا تفعل .

قال ابن هشام: باخع نفسك: أى مهلك نفسك: فيما حدثنى أبو عبيدة. قال ذو الرمة: ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر وجمعه: باخعون و بخعدة . وهذا البيت في قصيدة له . وتقول العرب: قد بخعت له نصحى ونفسى: أى جهدت له . « إنا جملنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » .

قال ابن إسحاق: أى أيهم أتبع لامرى، وأعمل بطاعتى . و «إ إنا لجاعلون ما عليها صميداً جرزا »: أى الارض ، وإن ما عليها لفان وزائا, ، وإن المرجع إلى ، فأجرى كلا ممله ، فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى فيها .

قال ابن هشام : الصميد : الأرض ، وجمعه : صعد . قال ذو الرَّه بصف ظبير صفيراً :

كأنه بالصحي ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم(١١)

وهذا البيت فى قصيدة اد. والصعيد : العاريق . وقد جاء فى الحديث : إياكم والقعود على الصعدات، يريد العارق . والجرز : الارضرالتي لا تنبت شيئاً ، وجمعاً : أجراز . ويقال : سنة جرز ، وسنون أجراز ، وهى التي لا يكون فيها مطر ، وتـكون فيها جدوبة ويبس وشدة . قال ذو الرمة يصف إبلا :

طوى النحو والاجراز ما في بطونها فيا بقيت إلا الضلوع الجراشع(٢)

<sup>(</sup>١) الدبابة والخرطوم : الخر . (٢) الجراشع المنتفخة .

وهذا البيت في قصيدة له .

أهل السكي في : قال ابن إسحاق : ثم استقبل قصة الحبر فيها سألوه عنه من شأن الفتية ، فقال : دأم حسبت أن أصحاب الكرف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ، : أى قد كان من آياتى فيها وضعت على العباد من رحججي ما هو أعجب من ذلك .

قال ابنهشام : والرقيم : الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم ، وجمعه : رُقم . قال العجاج :

#### ومستقر المصحف المرقم

وهذا البيت في أرجوزة له:

قال ابن إسحاق : ثم قال معالى : « إذ أوى الفتية إلى الكرف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا . فضربنا على آذانهم فى الكرف سنين عددا . ثم بعثناهم لنعلم أى الحزيين أحصى لما لبثوا أمدا ، . ثم قال تعالى : « نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، : أى الصدق الخبر عنهم « إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم «دى ، وربعانا على قلوبهم إذ قاموا نقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إلما ، لقد قلنا إذا شططا ، : أى لم يشركوا بى كا أشركتم بى ما ليس لسكم به علم .

قال ابن دشام : والشطط : الغلو ومجاوزة الحق . قال أعشى بني قيس بن مملبة :

لاينتهون ولا ينهى ذوى شطط كالطعن ينحب فيه الزيت واا'نفتل

وهذا البيت في قصيدة له .

« هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين » ٠

قال ابن إسحاق: أي يحجة بالغة .

« فمن أظلم بمن افترى على الله كذبا.وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى السكهف ينشر لسكم ربكم من رحمته ، ويهيء لسكم من أمركم مرفقاً . وترى الشمس إذا طلعت تز أورعن كهفهم ذات اليمين ، وإذا غربت تقرعهم ذات الشمال ، وهم فى فجوة منه ، . قال ابن هشام : تزاور : تميل ، وهو من الزور . وقال امرؤ القيس بن حجر :

ولم ني زعيم إن رجعت مملكا بسيثير ترى منه الفرانق أزورا وهذا البيت في قصيدة له م وقال أبو الزحف البكلي يصف بلداً:

جأب المنسد"ى عن هوانا أزور 'ينضى المسطايا خِمسه العَشَيْنَارْ (١)

وهذان البيتان(٢) فى أرجوزة له . و « تقرضهم ذات الشمال » : تجاوزهم وتتركهم عن شمالها . قال ذو الرمة :

إلى مُظمَن يقرض أقواز مُشرف ، شمالاً وعن أيمانهن الفوارس<sup>(٣)</sup> وهذا البيت في قصيدة . له والفجوة : السعة ، وجمعها : الفيجاء . قال الشاعر :

ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وخسلوا فجوة الدار

« ذلك من آيات الله ، أى فى الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب بمن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم فى صدق نبرتك بتحقيق الحبر عنهم : « من يهد الله فهو المهتد ، ومن مصلل فلن تجد له وليا مرشداً . وتحسبهم أيقاظاً وهم رقرد ، ونقلهم ذات الهين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » .

قال ابن هشام : الوصيد . الباب : قال العبسي ، واسمه عبيد بن وهب :

بأرض فلاة لايسد وصيدها على ومعروفي بها غير منكر

وهذا البيت في أبيات له . والوصيد (أيضاً ) الفناء ، وجمعه : وصائد، وو ُصد، ووصدان وأصرُد ، وأصدان .

<sup>(</sup>١) الجأب الغليظ ، وينضى يهزل ، والعشنزر المتين الحلق .

<sup>(</sup>٢) اعتبر الشطوتين بيتين من مشطور الرجز

<sup>(</sup>m) الأقواز ما استدار من الرمل ·

و اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ، ولملئت منهم رعباً » . إلى قوله : « قال الذين غلبوا على أمرهم ، أهل السلطان والملك منهم : « لنتخذن عليهم مسجدا ، سيقولون ، يعنى أحبار يهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم : « ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خسة سادسهم كلبهم ، رجما بالغيب » : أى لا علم لهم . « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا غليل ، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً » : أى لاتكابرهم . «ولا تستفت فيهم منهم أحداً ، فإنهم بالم علم بهم . «ولا تقولن لثىء إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ، واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عبى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشداً » : أى ولا تقولن لثىء سألوك عنه كا قلت فى هذا ؛ إنى مخبركم غداً . واستثن مشيئة الله ، واذكر ربك إذا نسيت ، وقل عبى أن يهدين ربى لخير ما سألتمونى عنه رشداً فإنك لاتدرى ما أنا صانع فى ذلك . « ولبثوا فى كهفهم شدين وازدادوا تسعا » : أى سيقولون ذلك . « قل الله أعلم بما لبثوا ، له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولى ، ولا يشرك فى حكمه أحداً ، السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولى ، ولا يشرك فى حكمه أحداً ، أى لم يخف عليه شىء ما سألوك عنه .

ذو القرنين : وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف : « ويسئلونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا . إنا مكننا له فى الارض وآتيناه من كل شىء سبباً ، حتى انتهى إلى آخر قصة خبره .

وكان من خبر ذى النمرنين أنه أوتى مالم يؤت أحد غبره ، فمدت له الاسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الارض ومغاربها ، لا يطأ أرضا إلا تُسلط على أهلها ، حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراء، شىء من الحلق .

قال ابن إسحاق : فحدثنى من يسوق الاحاديث عن الاعاجم فيها توارثوا من علمه : أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر . اسمه مرزُبان بن مردنبة اليوناني ، من ولد يونان بن يافيه ابن نوح .

هال ابن هشام : واسمه الإسكندر ، وهو الذي بني **الإسكندرية فنسب**ت إليه .

قال إبن إسحاق: وقد حدثنى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الـكلاعى ، وكان رجلا غد أدرك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذى القرنين فقال: ملك مسح الارض بن تحتها بالاسباب. وقال خالد: سمع عمر س الخطاب رضى الله عنه رجلاً يقول: يا ذا القرنين، فقال عمر: بهم غفراً، وأما رضيتم أن تسموا بالانبياء حتى تسميتم بالملائكة.

قال ابن إسحاق : الله أعلم أى ذلك كان، أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا؟ فإن كان قاله، فالحق ما قال .

أمر الروح: وقال تعالى فيها سألوه عنه من الروح: « ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربى ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

ماأوتيتم من العلم إلا قليلا: قال ابن إسحاق: وحدثت عن ابن عباس، أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قالت أحبار يهود: يامحمد، أرأيت قولك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إيانا تريد، أم قومك؟ قال كلاً ؛ قالوا: فإنك تتلو فيها جاءك: أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقتموه . قال: فأنزل الله تعالى عليه فيها سألوه عنه من ذلك دولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحريمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكم ،: أي أن التوراة في هذا من علم الله قليل .

تسيير الجبال وبعث الموتى: قال وأنول الله تعالى عليه فيها سأله قومه لانفسهم من تسيير الجبال، وتقطيع الارض، وبعث من مضى من آبائهم من المرتى: « ولو أن قرآنا سُنيرت به الجبال، أو قرُيطمت به الارض، أو كرّنم به المرتى، بل لله الامر جيعاً ، : أى لا أصنع من ذلك لا ما شلت.

خول النفيك: وأنول عليه في قرلهم: خذ لنفسك ، ما سألوه أن يأخذ لنفسه ، أن يجعل له جنانا وقصوراً وكنوزاً ، ويبعث معه ملكا يصدقه بما يقول ، ويرد عنه: « وقالوا مال هدا الرسول يأكل الطعام ، ويمشى في الاسواق لولا أنول إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يلتى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً . انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلايستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من كيف ضربوا لك الاشراق وتلتمس المعاش «جنات تجرى من تحتها الانهار ويجعل لك قصوراً .

وأنزل عليه فى ذلك من قولهم , وما أرسلنا قباك من المرساين إلا إنهم ليأكلون الطعام ، ويمشرن فى الاسواق ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون وكان ربك بصيراً ، أى جعلت بعضكم لبعض بلاءلتصروا ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفوا لنعك

الاغرآن يرد على ابن أبي أمية : وأبرل الله عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أو تسـُقط السهاءكما زعمت علينا كسفا ، أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . أويكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السهاء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ، قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ، .

قال ابن هشام : الينبوع : ما تبع من الماء من الارض وغيرها ، وجمعه ينابيع . قال ابن هرمة ، واسمه إبراهيم بن على الفهرى :

#### ولمذا هرقت بـــكل دار كحـــدة بُرَف الشئون ودمعك الينبوع(١١

وهذا البيت فى قصيدة له . والكسف : القطع من العذاب ، وواحدته : كسفة ، مثل سدرة وسدر . وهى أيضاً : واحدة الكسف . والقبيل : يكون مقابلة ومعاينة ، وهو كقوله تعالى : دأو يأتيهم العذاب مقبلا ، : أى عيانا . وأنشدني أبو عبيدة لاعثى بنى قيس بن ثعلبة :

#### أصالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة محبلي يشرتها قبيلها

يعنى القابلة ، لأنها تقابلها و تقبل ولدها . وهذا البيت فى قصيدة له . ويقال : القبيل جمعه قريبل، وهى الجماعات ، وفى كتاب الله تعالى : « وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ، فقبل : جمع قبيل مثل سبل : جمع سبيل ، وسرر : جمع سرير ، وقمص : جمع قميص . والقبيل أيضاً : فى مثل من الامثال ، وهو قولهم : ما يعرف قبيلا من دبير : أى لا يعرف ما أقبل بما أدبر ، قال الكميت ابن زيد .

#### تفرقت الامسور بوجهتهم فما عرفوا الدبير من القبيل

وهذا البيت في قصيدة له ، ويقال : إنما أريد بهذا القبيل : الفّ تنل ، فما فيُتل إلى الدراع فهو القبيل ، وما فتل إلى أطراف الأصابع فهو الدبير ، وهو .من الإقبال والإدبار الذي ذكرت . ويقال : فتل المغزل . فإذا فتل المغزل إلى الركبة فهو النبيل ، وإذا فتل إلى الورك فهو

<sup>(</sup>١) الشئون : مجارى الدمع .

ألمدبير · والقبيل أيضاً : قوم الرجل · والزخرف : الذهب · والمزخرف : المزين بالذهب · قال العجاج .

من طلل أمسى تخـــال المصحفا رســـومه والمــُذهب المزخرفا وهذان الببتان في أرجرزة له، ويقال أيضاً لـكل مزين: مزخرف.

نفى النمرآن أن رجلا من اليمامة يعلمه: قال ابن إسحاق: وأنول عليه فى قولهم: إنا قد بلغتا أنك إنما يعلمك رجل باليمامة، يقال له الرحن، وإن نؤمن به أبدآ: «كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لنتلو عليهم الذى أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحن، قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت، وإليه متاب.

ما نزل فی آبی جها : وأنول علیه فیما قال أبر جهل بن هشام ، وما هم" به .أرأیت الذی ینهی عبداً إذا صلی ، أرأیت إن كان علی الهدی أو أمر بالنتری ، أرایت إن كذب و تولی ، ألم یعلم بأن الله یری ، كلا ائن لم یذته لذسفها بالناصیة ، ناصیة كاذبة خاطئة ، فلیدع نادیه ، سندع الزبانیة ، كلا لا تطعه و اسجد و اقترب بم .

قال ابن هشام: لنسفعا: لنجذين ولنأخذن. قال الشاعر:

قوم إذا سمعوا الصراخ رأيتكم من بين مُلجم مهره أو سافع

والنادى: المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويقضرن فيه أمورهم، وفى كتاب الله تعالى : و وتأتون فى ناديكم المنكر ، وهو الندى". قال عبيد بن الارس:

اذهب إليك فإنى من بني أسد أهل الندى وأهل الجود والنادى

وفى كتابالله تعالى : د وأحسن نديّاً ، وجمعه : أندية . فليدع أهل ناديه . كما قال تعالى : د واسئل القرية ، يريد أهل القرية . قال سلامة بن جندل ، أحد بنى سعد بن زيد مناة بن تميم :

يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الاعداء تأويب(١)

<sup>(</sup>١) التأويب: السيركل النهار .

وهذا البيت في قصيدة له . وقال الكميت بن زيد :

لامهاذير في الندى مكاثي ر ولا مصمتين بالإلحام

وهذا البيت فى قصيدة له . ويقال النادى : الجلساء . والزبانية : الغلاظ الشداد ، وهم فى هذا الموضع خرنة النار . والزبانية أيضاً فى الدنيا أعوان الرجل البدين يخدمونه ويعينونه والواحد : زبنية . قال ابن الزبعرى فى ذلك :

يقول: شـــداد. وهــــذا البيت في أبيات له. وقال صخر بن عبد الله الهذلي ، وهو صخر الغي:

#### ومن كبير نفره زبانية

وهذا البيت في أبيات له .

قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى عليه فيها عرضوا عليه من أموالهم : « قل ما سألتسكم من أجر فهو لسكم ، إن أجرى إلا على الله ، وهو على كل ثىء شهيد » .

استكبار قريش عن الايمان الرسول (ص) تُلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عا عرفوا من الحق ، وعرفوا صدقه فيما حدّث ، وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه ، حال الحسد منهم له بينهم و بين اتباعه وتصديقه : فعتوا على الله وتركوا أمره عيانا ، ولجوا فيما هم عليه من الكفر ، فقال قائلهم « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعد كم تغلبونه بذلك .

فقال أبو جهل يوما يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق: يا معشر قريش يوعم محمد أنما جنود الله الذين يعذبونكم فى النار و يحبسونكم فيها تسعة عشر، وأنتم أكثر الناس عدداً، وكثرة، أفيعجز كل مئة رجل منسكم عن رجل منهم؟ فأنول الله تعالى عليه فى ذلك من قوله: « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى آخر القصة، فلما قال ذلك بعضهم لبعض، جعلوا إذا جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالقرآن وهو يصلى، يتفرقون عنه ، ويأبون أن يستمعوا له ، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلى ، استرق السمع دونهم فرقا منهم ، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية آذاهم فلم يستمع ، وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذى يستمع أنهم لا يستمعون شيئاً من قراءته وسمع هو شيئاً دونهم أصاخ له يستمع منه .

قال ابن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين، مولى عمر بن عثمان، أن عكرمة مولى ابن عباس حدثهم أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حدثهم: إنما أنزلت هذه الآية: «ولا تبجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، من أجل أولئك النفريةول: لا تبجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك، ولا تخافت بها ذلا يسمعها من يحب أن يسمعها عن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع فينتفع به .

### اول من جهر بالقرآن

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، قال : كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسخود رضى الله عنه قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط ، فن رجل يُسمعهموه ؟ فقال عبد الله بن مسعوداً نا ، قالوا: إنا نخشاهم عليك ، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه ؛ قال دعوني فإن الله سيمنعني . قال : فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى ، وقريش في أنديتها ، حتى قام عند المقام ثم قرأ : « بسم الله الرحن الرحم ، رافعا بها صوته «الرحن علم القرآن » قال : ثم استقبلها يقرؤها . قال : فتأملوه بعلوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ قال : ثم قالوا : إنه لينلو بعض ما جاء به محمد ، نقاموا اليه ، فجعلوا يضربون في وجهه ، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ماشاء الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى أصحابة وقداً ثاروا في وجهه ، فقالو له : هذا الذي خشينا عليك ؛ فقال : ماكان أعداء الله أهون على منهم الآن ، ولن شئتم لاغادينهم بمثلها خداً ؛ قالو الا ، حسبك ، قد أسمعتهم ما يكرهون م

# قصة استماع قريش إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه محدّث : أن أبا سفيان

ابن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقنى ، حليف بنى زممرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلى من الليل فى بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلو رآكم بعض سفها نكم لاوقعتم فى نفسه شيئا ، ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية ، عادكل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة ، ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذكل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة ، ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذكل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود على ذلك ثم تفرقوا .

الأخنس يستفهن عما شمعه: فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أنى أبا سفيان فى بيته ، فقال : أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيها سمعت من محمد ؟ فقال : يا أبا تعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايراد بها ، وسمعت أشياء ما غرفت معناها ولا ما يراد بها ؛ قال الاخنس : وأنا والذى حلفت به .

قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، مارأ يك هما سمعت من محمد ؟ نقال : ماذا سمعت ، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تحاذينا على الركب ، وكنا كفرسى رهان ، قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء ؛ فمتى ندرك مثل هذه ، والله لانؤمن به أبداً ولا نصدقه قال : فقام عنه الاخنس وتركم .

تعنت قريش عند سماعهم القرآن و ما نزل فيهم : قال ان إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ، و دعاهم إلى الله : قالوا يهزءون به : « قلو بنا في أكنة ما تدعونا إليه ، لا نفقه ما تقول « و ه ن بيننا و بينك حجاب » قد حال بيننا و بينك « ناعل ، ثما أنت عليه « إننا عاملون » تما نحن عليه ، إنا لا نفقه عنك شيئا ، فأ زل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » . . . إلى قوله « وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده واردا على أدبارهم نفورا ، : أى كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلومهم أكنة ، وفي أدبارهم نفورا ، : أى كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلومهم أكنة ، وفي أدبارهم نفورا ، : أى كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت وعلم على على قلومهم أكنة ، وفي أدبارهم نفورا ، : أى كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت و على على قلومهم أكنة ، وفي أدبارهم نفورا ، : أى كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت و على القرآن و القرآن و المناه و الناه و الناه و المناه و المنا

آذانهم وقراً، وبينك وبينهم حجاباً بزعهم؛ أى إنى لم أفعل ذلك . « نحن أعلم ما يستمعون اليك ، وإذ هم نجى ، إذ يقول الظالمون إن تتبعون الارجلا مسحوراً ، : أى ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثنك به إليهم . « انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » : أى أخطئوا المثل الذى ضربوا لك ، فلا يصيبون به هدى ، ولا يعتدل لهم فيه قول « وقالوا أى أخطئوا المثل الذى ضربوا لك ، فلا يصيبون به هدى ، ولا يعتدل لهم فيه قول « وقالوا إدا كنا عظاما ورذاتا أثنا المبعوثون خلقا جديدا » أى قد جثت تخبرنا أنا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورذاتا ، وذلك مالا يكون . « قل كونوا حجارة أو حديدا ، أو خلقا مما يكد في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ، قل الذى فطركم أول مرة » : أى الذى خلقكم ما تعرفون ، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه .

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ﴿ أَوْ خَلْقًا عَا يُكْبَرُ فَى صَدُورَكُمْ ، مَا الذِي أَرَادُ بِهِ الله ؟ فقال : الموت .

# ذكر عدوان المشركين على المستضعفين بمن أسلم بالآذى والفتنة

قال ان إسحاق: ثم إنهم عدو اعلى من أسلم ، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم فنهم من يصلب لهم ، ويعصمه الله منهم .

مالقبه اللل وتخايص أبي إبكر له : وكان الله ، مولى أبى بكر رضى الله عنهما ، لبعض بى جمح ، مولدا من مولديهم ، وهو الله ان رباح ، وكان اسم أمه حمامة ، وكان صادق الإسلام طاهر القلب ، وكان أمية بن وهب بن حذافة بن جمح بخرجه إذا حميت الظهيرة ، في بطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا في بطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت ، أو تكفر بمحمد ، وتعبد اللات والعزى ؛ فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد .

قال ان إسحاق: وحدثنى هشام ن عروة عن أبيه ، قال :كان ورقه ن نوذل يمر به وهو يعذب بذلك ، وهو يقول : أحد أحد ؛ فيقول : أحد أحد والله يابلال ، ثم يقبل على أمية ابن خلف ، ومن يصنع ذلك به من في جمح ، فيقول أحلف مالله لثن قتاتموه على هذا لا تخذنه حنانا (۱) ، حتى مر به أبو بكر الصديق ان أبى قحافة رضى الله عنه يوما ، وهم يصنعون ذلك به ، وكانت دار أبى بكر في بهي جمح ، فقال لامية بن خلف : ألا تنتى الله في هذا المسكين ؟ حتى متى ١٢ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه بما ترى ؛ فقال أبو بكر : أفعل ، عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى ، على دينك ، أعطيكه به ؛ قال : قد قبلت فقال : هولك . فأعطاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه غلامه ذلك ، وأخذه فأعتقه .

م أعتقبهم أبو بكر: ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب، بلال سابعهم. عامر بن فهيرة، شهد بدراً وأحدا، وقال يوم بشر معرنة شهيداً؛ وأم عبيس وز نيرة، وأصيب بصرها حين أعتقها، فقالت تقريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى؛ فقالت: كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها.

واعتق النهدية وبنتها ، وكانتا لامرأة من بنى عبد الدار ، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها ، وهى تقول : والله لا أعتقهما أبدا ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : حل "(٢) يا أم فلان ؛ فقالت : حل ، أنت أفسدتهما فأعتقهما ؛ قال : فبكم هما ؟ قالت بكذا وكذا ؛ قال : قد أخذتهما وهما حرتان ، أرجعا إليها طحينها ، قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نردة إليها ؟ قال : وذلك إن شئتها .

ومر بجارية بنى مُمُوَّمَّل ، حى من بنى كعب ، وكانت مسلمة ، وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام ، وهو يومئذ مشرك وهو يضربها ، حتى إذا مل قال : إنى أعتذر إليك ، إنى لم أتركك إلا ملالة ؛ فتقول : كذلك فعل الله بك . فأبتاعها أبو بكر ، فأعتقها .

أُبُو قَحَاقُهُ يَلُومُ أَبَا لَكُمْ : قَالَ ابن إسحاق : وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن بعض أهله ، قال :

قال أبو قحافة لابى بكر: يابنى ، إنى أراك تعتق رقابا ضعاما فلو أنك إذا ما فعلت أعتقت رجالا مجلدا يمنعونك ويقومون دونك؟: فقال أبو بكر رضى الله عنه: ياأبت، إنى

<sup>(</sup>١) حنانا : أي إذا مات أجعل قبره متبركا به .

<sup>(</sup>٢) أى تحللي من يمينك .

إنها أريد ما أريد لله عز وجل . قال : فيستحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه ، وفيها قال له أبوه : , فأما من أعطى واتقى وصدً ق بالحسنى . . . . إلى قوله تعالى : , وما لاحد عنده من نصمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى . .

تعدیب آل یاسر: قال آن إسحاق: وکانت بنو مخزوم مخرجون بعمار بن یاسر، و با به وأمه، وکانوا أهل بیت إسلام، إذا حمیت الظهیرة، یعذبونهم برمضاء (۱) مکة، فیمر بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقول، فیما بلغنی صبراً آل یاسر، موعدکم الجنة. فأما أمه مقتلودا، وهی تأبی إلا الإسلام.

وكان أبو جهل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال من قريش ، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة ، أنبه وأخراه وقال : تركت دين أبيك وهو خير منك ، لنسفهن حلمك ، ولذ في لمن (٢) رأيك ، ولنضعن شرفك ؛ وإن كان تاجرا قال : والله لنكسدن تجارتك ، ولنهاكن مالك ؛ وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به .

ذ.نة ااسلمير : قال ابن إسحاق : وحدثنى حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير ، قال : قات لعبد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم ؟ قال : نعم والله ، إن كانوا ليضربون أحدهم و يجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالسا من شدة الضر الذى نزل به ، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة ، حتى يقولوا له ؛ أللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول نعم ، حتى إن الجعل لهم به مة ولون له : أهذا الجعل إلهك من دونالله ؟ فيقول : نعم ، افتداء منهم ما يبلغون من جهده .

هشام يرفض تسليم الوليد الى قريش : قال ابن إسحاق : وحدثنى الزبير بن عكاشة ابن أبى أحمد أنه محدث أن رجالا من بنى مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد ، حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد ، وكانو قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا ، منهم : سلمة ابن هشام ، وعياش بن أبى ربيعة . قال : فقالوا له وخشوا شرهم : إنا قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا ، فإنا نأمن بذلك في غيرهم . قال : هذا ، فعليكم ه فعاتبوه وإياكم ونفسه ، وأنشأ يقول :

ألا لا يقتان أخى مييش فيبقى بيننا أبدأ تلاحي

<sup>(</sup>١) الرمضاء: الرمال شديدة الحرارة ٠ (٢) لنفيلن: لنقبحن ٠

احذروا على نفسه، فأقسم بالله لئن قتلتموه لاقتان أشرنكم رجلا . قال : نقالوا : اللهم العنه، من يغرر بهذا الخبيث، فوالله لو أصيب فى أيدينا لقتل أشرننا رجلا . قال ، فتركوه ونزعوا عنه . قال : وكان ذلك مما دفع الله به عنهم .

#### ذكر الهجرة الاثولى إلى أرض الحبشة

قال ابن إسحاق : نلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية ، يمكانه من الله ومن عمه أبى طالب ، وأنه لا يقدر أن يمنعهم عا همفيه من البلاء ، قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحابشة ناإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد ، وهى أرض صدق ا ، حتى يجعل الله لكم فرجا بما أنتم ؛ فخرج حند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحابشة ، محانة الفتنة، وفراراً إلى الله مدينهم ، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام .

أوائل المهاجرين إلى الحبشة : وكان أول من خرج من المسلمين من أمية بن عبدشمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن اللب بن فهر : عثمان بن عفان بن أبى العاص ابن أمية ، معه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن بنی عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس معه امرأته:
سهلة بنت سهیل بن عرو، أحد بنی عامر بن لؤی، ولدت له بأرض الحبشة محد بن أبی حذیفة .
ومن بنی أسد بن عبد العزی بن قصی: الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد . و من بنی زهرة بن كلاب:
ابن قصی مصعب بن عیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . و من بنی بزهرة بن كلاب:
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة . و ه بن بنی مخروم ابن یقظة
ابن مرة : أبو سلمة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عرب بن مخرو بن هصیص
ابن مرة : أبو سلمة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عرب بن عرو بن هصیص
ابن محمد بن عرو بن هصیص
ابن محمد بن عرب بن وهب بن حذافة بن جمح ، و ه بن بنی عدی بن كعب :
عامر بن ربیعة ، حلیف آل الخطاب ، من عز بن وائل ــ معه امرأته لیلی بنت أبی حشمة
ابن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عوف بن عبد بن عویج بن عدی بن كدب . و ه بن بنی

عامر بن لؤى: أبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر ، ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر ويقال: هو أول من قدمها . ومن بنى الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ، فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة ، فيما بلغى .

قال أبن هشام : وكان عليهم عثمان بن مظعون ، فيها ذكر لى بعض أهل العلم .

قال ابن إسحاق : ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة ، فكانوا بها ، منهم من خرج بأهله معه ، ومنهم من خرج بنفسه لاأهل له معه .

المهاجرون من بنى هاشم : ومن بنى هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر : جعفر بن أبى طالب بن عبد المطاب بن هاشم ، معه امرأته أسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحانة بن خثعم ، ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر ، رجل .

المهاجرون من بنى أمية : ومن بنى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف : عثمان بن عفان ابن أبى العاص ابن أمية بن عبد شمس ، معه امرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية ، معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث ابن شق بن رقبة بن مخدج الكناني ، وأخوه خالدين سعيد بن العاص بن أمية ، معه امرأته أمينة بن شق بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعشمة بن سعد بن مليح بن عمرو ، من خزاعة .

قال ابن هشام : ويقال همينة بنت خلف .

قال ابن إسحاق : ولدت له بأرض الحاشة سعيد بن خالد، وأمة بنت خالد، فتروج أمة بعد ذلك الزبير بن العوام، فولدت له عمرو بن الزبير، وخالد بن الزبير.

المهاجرون من فني أسد: ومن حلفائهم ، من بنى أسد بن خزيمة : عبد الله بن جحش ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد؛ وأخوه عبيد الله ابن جحش ، معه امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية ؛ وقيس بن عبد الله ، رجل من بنى أسد بن خزيمة ، معه امرأته بركة بنت يسار ، مولاة أبى سفيان بن حرب بن

أمية ؛ ومعيقيب بن أبى فاطمة . وهؤلاء آل سعيد بن العاص ، سبعة نفر . قال ابن هشام : معيقيب من دوس .

المهاحرون من بني عبد شمس: قال ان إسحاق: ومن بني عبد شمس بن عبد مناف، أبو حذيفة أبن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس؛ وأبو موسى الاشعرى، واسمه عبد الله بن قيس، حليف آل عتبة بن ربيعة، رجلان.

المهاجرون من بنى ثوفل: ومن بنى نوفل ن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصورين عكرمة بنخصفة، بنقيس بن عيلان، حليف لهم، رجل

المهاجرون من بى أسد: ومن بنى أسدين عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد، والأسود بن نوذل بن خويلد بن أسد، ويزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. وعمر بن أمية بن الحارث بن أسد، أربعة نفر.

المها حرون من بنى عبد بن قصى : ومن بنى عبد بن قصى : طليب بن عبد بن وهب بن أبى كبير بن عبد بن قصى ، رجل .

المهاجرون من بني عبد الدار ، وسويبط بن حبد الدار بن قصى : مصعب بن عير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وسويبط بن حرملة بن مالك بن عبد الدار ، عبد الدار ، وسويبط بن حرملة بن الله بن عبد الدار ، معه امرأته أم حرملة بنت عبد الاسود بن جذيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح بن عرو ، من خراعة ؛ وابناه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم ، وأبو الروم بن عير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ؛ وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة أبن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار ، خسة نفر ،

الهاجرون من بنى زهرة : ومن بنى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد عوف ابن عبد عوف ابن عبد عوف ابن عبد بن الحارث بن زهرة ؛ وعامر بن أبى وقاص وأبو وقاص ، مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ؛ والمطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، معه امرأته رملة بنت أبى عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ، ولدت له بارض الحبشة عبد الله بن المطلب .

المهاجرون من بنى هذال: ومن حلفائهم من هذيل: عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخروم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل . وأخوه : عتبة ابن مسعود .

المهاجرون من بهراء: ومن جراء: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة ابن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن لؤى بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهوز بن أبي فائش بن دريم بن القين بن أهود بن جراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة .

قال ابن هشام : ويقال هول بن فاس بن ذر ، ودهير بن ثمور .

قال ابن إسحاق: وكان يقال له المقداد بن الآسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وذلك أنه تبناه في الجاهاية وحالفه، ستة نفر.

المه) جرون هن بنى تميم : ومن بنى تيم بن مرة : الحارث بن خالد بن صخر بن عامربن عمرو بن كعب بن سعد بن كعب بن سعد بن سعد بن سعد بن تيم ، معه امرأ ته ربطة بنت الحارث بن جبلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ، ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث وعائشة بنت الحارث ، وزينب بنت الحارث وفاطمة بنت الحارث ، وعمرو بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، رجلان .

المها مرون من بني مخزوم : ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة : أبو سلمة بن عبد الإسد ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبى سلمة ، واسم أبى شلمة عبد الله ، واسم أم سلمة : هند : وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرى بن مخزوم .

خبر الشماس: قال ابن هشام: واسم شماس: عثمان ، وإنما سمى شماسا ، لأن شماسا من الشمامسة ، قدم مكه فى الجاهلية ، وكان جميلا فعجب الناس من جماله ، فقال عتبة بن ربيعة ، وكان خال شماس: أنا آتيكم بشماس أحسن منه ، فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان ، فسمى شماسا فما ذكر ابن شهاب وغيره .

قال ابن إسحاق : وهبار بن سفيان بن عبد الاسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ وأخوه عبد الله بن سفيان ؛ وهشام بن أبى حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ؛ وسلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

المهاجرون من حلفاء بنى مخزوم ؛ ومن حلفائهم ، معتب بن عوف بن عامر بن الفضل ابن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو ، من خزاعة ، وهو الذي يقال له : عشمامة ، ثمانية نفر .

قال ابن هشام : ويقال 'حبشية بن سلول ، وهو الذي يقال له معتبُّب بن حمراء .

المهاجرون من بنى جمح: ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب ، عثمان بن مظعون ، ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ؛ وابنه السائب بن عثمان ؛ وأخواه قدامة بن مظعون ، وعبد الله بن مظعون ؛ وحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، معه امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ؛ وابناه : محمد بن حاطب ، والحارث بن حاطب ، وهما لبنت المجلل ؛ وأخوه حطاب بن الحارث ، معه امرأته ف كيمة بنت يسار ؛ وسفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، معه ابناه جابر بن سفيان ، وجنادة بن سفيان ، ومعه أمرأته حسنة ، وهي أمهما ، وأخوهما من أمهما شرحبيل بن حسنة ، أحد الغوث .

قال ابن هشام : شرحبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مر ، أخى تميم بن مر .

المهاجرون من بني سهم : ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب ، خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم .

قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم .

قال ابن إسحاق : وقيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ؛ وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ؛ وعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ؛ والحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ؛ ومعمر بن الحارث بن قيس بن عدى

أبن سعد بن سهم ؛ وبشر بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ، وأخ له من أمه من بن تميم ، يقال له : سعيد بن عمرو ؛ وسعيد بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ؛ والسائب بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ؛ وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعد بن سهم ، من بني زبيد ، أربعة عشر رجلا .

المهاجرون من بنى عدى : ومن بنى عدى بن كعب : معمر بن عبد الله بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان عبد العزى بن حرثان عبد العزى بن حرثان ابن عوف بن عبيد بن عدى ؛ وعدى بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف ابن عبيد بن عدى ؛ وعدى بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف ابن عبيد بن عدى ؛ وعامر بن ربيعة ، حليف لآل الخطاب ، من عنز بن وائل ، معه امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن غانم ، خمسة نفر .

المهاجرون من بنى عاء را وه ن بنى عاه را بن لؤى : أبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى ابن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عام ؛ وعبد الله بن خرمة أبن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عام ؛ وعبد الله بن غرمة ابن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عام ، وعبد الله بن سيل بن عمرو بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عام ؛ وسليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عام ؛ وأخوه السكران بن عمرو ، معه أمرأ ته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عام ؛ ومالك بن حسل بن عام ؛ ومالك بن حسل بن عام ؛ ومالك بن حسل بن عام ؛ معه أمرأ ته عمرة بنت السعدى بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عام ؛ وسعد عام ؛ وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عام ؛ وسعد عام ؛ وحال بن خولة ، حليف لهم ، ثمانية نفر ،

قال ابن هشام . سعد بن خولة من اليمن .

المهاجرون من بنى الحارث؛ قال ابن اسحاق: ومن بنى الحارث بن فهر أبو عبيدة ابن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هملال بن أهيب بن صبة بن الحارث بن فهر، وسهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن صبة بن الحارث، ولكن أمه غلبت على نسبه، فهو ينسب إليها، وهى دعد بنت جحدم بن أية مبن ظرب بن الحارث من فهر، وكانت تدعى بيضاء؛ وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن

هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ؛ وعياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال ابن أهيب بن ضبة بن الحارث، ويقال: بل ربيعة بن ملال بن مالك بن ضبة ؛ وعمرو بن الحارث ابن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن مالك بن ضبة بن الحارث ، وعَمَان ابن عبُد غم بن زهير من أبي شداد من ربيعة من هلال من مالك من ضبة من الحارث وسعد من عبد قيس من لقيط ان عامرين أمية بن ظرب بن الحارث، والحارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب من الحارث من فهر . ثمانية نفر .

عدد مهاجري الحبشة : فكان جميع من لحق بأرض الحبشة ، وهاجر إليها من المسلمين ، سوى أينائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها ، ثلاثة وثمانين رجلا ، إلكان عمار ان ياسر فيهم ، وهو 'يشك فيه .

هُور عبد الله بن الحارث في هجرة الحبشة : وكان ما قبل من الشعر في الحاشة أن عبد الله ابن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ، حين أمنوا بأرض الحبشة ، وحدوا جوار النجاشي وعبدوا لله لا مخافون على ذلك أحــــداً ، وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا ٠ ، قال :

يا راكبا بلغن عنى مغلغلة كل امرىء من عباد الله مضطهد أنا وجـــدنا بلاد الله واسعة نلا تقيموا على ذل الحياة وخز إنا تبعنا رسول الله واطرحوا فاجعل عذا يك في القوم الذين بغوا وعائذ بك أن يغلوا فيطغوني

من كان يرجو بلاغ الله والدين ١١٠ ببطن مسكة مقهور ومفتون تنجى من الذل والمخزاة والهُمُون ى فى! الممات وعيب غير مأمون قول النبي وعالوا في الموازين(١٠)

وقال عبد الله بن الحارث أيضاً ، يذكر نني قريش إيام من بلادم ، ويعاتب بعض قومه في ذلك:

<sup>(</sup>١) المغالمة : الرسالة

<sup>(</sup>٢) عالوا : خانوا .

أبت كبدى ، لا أكند بنك ، قتالهم على وتأباه على أنامل وكيف قتالي معشراً أدبوكم على الحق أن لا تأشبوه بياطل١١) نفتهم عباد الجن من حر أرضهم فأضحوا على أمر شديد البلابل'٠٠ فإن تك كانت في عدى أمانة عدى بن سعد عن متني أوتواصل فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم بحمد الذى لا يطني بالجعائل (٠) وبدلت شبل شمبل كل خبيثة بذى فجرا مأوى الضعاف الارامل١٠)

وقال عبد الله بن الحارث أيضاً :

وتلك قريش تبجحد الله حقمه كا جحدت عاد ومدين والحجر فإن أنا لم أبرق فلا يسعنى من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر بأرض بها عبد الإله محمد أبيّن ما في النفس إذ بلغ النقر(٥٠)

فسمى عبد الله بن الحارث \_ يرحمه الله \_ لبيته الذى قال : ﴿ المَعْرَقُ ﴾ •

وقال عثمان بن مظمون يعاتب أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، وهو ابن عمه.. وكان يؤذيه في إسلامه ، وكان أمية شريفا في قومه في زمانه ذلك :

أتيم بن عمرو للذى جاء بغضه ومن دونه النِّسرمان والبرك أكتع ١١٠ أأخرجتني من بطن مكه آمنا وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع(٧)

<sup>(</sup>١) تأشبوه : تخلطوه .

<sup>(</sup>٢) اللابل: وساوس الاحزان.

<sup>(</sup>٣) لايطي بالجعائل: لايستهال بالرشورة

<sup>(</sup>٤) الفجر: العطاء

<sup>(</sup>٥) النقر: البحث.

<sup>(</sup>٦) الشرمان : تثنية شرم وهو لجة البحر ، والعرك : الإبل الباركه .

<sup>(</sup>٧) صرح بيضاء ؛ مدينة الحبشة . وتقذع : تكره .

وتدسى نبالا ريشها لك أجمع تريش نبالا لا يواتيك ريشها وحاربت أقواما كراما أعزة وأهلكت أقواما بهم كتت تفزع ستعلم إن نابتك يوما ملة وأسلك الأوباش ماكنت تصنع(١) و تیم بن عمرو ، الذی یدعو عُبَان ، جمح ٬ کان اسمه تبها .

#### إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجر ن إلها

قال ان إسحاق : فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنو ا واطمأنوا بأرض الحبشة ، وأنهم قد أصابوا مها دارا وقرارا ، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي ، فيردهم عليهم ، ليفتنوهم في دينهم ، ويخرجوهم من دارهم، التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها ؛ فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة ، وعمرو بن العـاص من · وائلُ ، وجمعوا لهما هٰدايا للنجاشي ولبطارقته (٢٠) ، ثم بعثوهما إليه فيهم .

شعر أبي طائب للنجاشي : فقال أبو طالب ، حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه ، أبياتا للنجاشي يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم :

ألا ليت شعرى كبف في النأى جعفر وعمرو وأعداء العدو الاقارب ٣٦ وهل نالت أفعال النجاشي جعفراً وأصحابه أو عاق ذلك شاعب تعالم، أبيت اللعن ، أنك ماجد كريم فلا يشتى لديك الجانب،) تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب(٠) وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الاعادى نفعها والاقارب

<sup>(</sup>١) الأوياش : الضعفاء .

<sup>(</sup>٣) النأى : البعد (۲) قواده .

<sup>(</sup>٤) الجانب: الداخل في الحمى . (٥) لازب: لاصق

حديث أم سلمة عن الرسولين اللذين أرسلتهما قريش للنجاشي: قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي ، عن أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : لمـا بزلنا أرض الحبشة ، جأورنا بها خير جار النجآشي ، أرمنا على ديننا ، وعبدنا الله تعالى لانززي ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ، التَّعْرُوا بِنَهْمِ أَنْ يَبَعْثُوا إِلَى النَّجَاشَى فَيْنَا رَجَانِنْ مُنْهُمْ جلدین ، رأن یهدوا للّنجاشی هدایا مما <sup>ر</sup>یستطرف من متاع مکه ، وکان من أعجب ما یأتیه منها الادم(١١)، فجمعوا له أدما كثيراً، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أ بى ربيعة ، وعمرو بن العاص ، إ وأمروهما بأمرهم ، وقالوا لها : ادفعا لل كل بطريق هديته قبل أن تـكلما النجاشي فيهم ، ثم قدُّما إلى النجاشي هداياه ، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم . قلت : فخرجا حتى قدماً على النجائبي ، ونحن عنده مخير دار ، عند خير جار ، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكما النجاشي ، وقالا الـكل بطريق منهم: إنه قد صوى (٧) إلى بلد الملك منا غال: سفهاء، فارقرا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتدع ، لانعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الماك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم ، فإذا كلمنا الماك فيهم ، فأشيروا عليه بأنْ يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ، فإن قومهم أعلى بهم عينا(٢) ، وأعلم بما عأبوا عليهم ؛ فقالوا لها : ندم . ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاش فقبلها منهما ، ثم كلماه فقالا له : أيها الملك ، إنه قد صوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فارقرا دين قرمهم ، ولم يدخلوا في دينك ، وجاءوا بدين ابتدعره ، لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قرمهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما عابرًا عليهم وعاتبرُهم فيه . قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي . قالت : فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك قرمهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم قالت : فغضب النجاشي ، ثم قال : لاها الله ، إذن لا أسلمهم إليهما ، ولا يكاد قوم جاوروني ، ونولوا بلادی، واختارونی علی من سوای، حتی أدعوهم فأسألهم عما يقول هــذان فی أمرهم،

<sup>(</sup>١) الآدم : الجلود .

<sup>(</sup>٢) ضوى : لجأ .

<sup>(</sup>٣) أي أبصر بهم من غيرهم .

فإن كانوا كما يةولان أسلمتهم إليهما ، ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ، وأحسنت جوارهم ما جاورونى .

الحوار الذي دار بين المهاجرين والنجاشي : قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذدعاهم، ذلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون الرجل إذا جثتموه ؟ قالوا : نقول والله ما علمنا ، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كاننا فى ذلك ما هو كائن . نلما جاءوا ، وقد دعا النجاشي أساقفته ، نذيمروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا في ديني ، ولا في دين أحد من هــذه المال ؟ قالت : نكان الذي كله جعفر بن أبي طالب ، فقال له : أيها الملك ، كنا قوما أهــل جاهلية ، نعبد الإصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتى الفواحش ، ونقطع الارحام ، ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف، ذكمنا على ذلك ، حتى بعث الله إليناً وسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفانه ، ندعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والاونان وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الامانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والسَّف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده، لانشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ـــ قالت : نعدد عليه أمور الإسلام ــ نصدقناه وآمنا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده ، فلم نشرك به شيئاً ، وحرّ منا ما حرم علينا ، وأحلانا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا ، وفتنونا عن ديننا ، ايردونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل من الحبانث، نلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك؛ ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا 'نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي : دل ممك بما جاء به عن الله من شيء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ؛ فقال له النجاشي : ناقرأه على ؛ قالت : فقرأ عليه صدراً من : دكميعص ، . قالت : فبكي والله النجاشي. حتى اخضلتت لحيته ، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم ، حين سمعوا ما تلا عليهم ؛ ثم قال. النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسي ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا ، فلا والله لا أسلمهم السكما، ولا يكادون.

رأى المهاجر بن في عيسى أمام الانجاشى: قالت: نلما خرجا من عنده ، قال عمرو بنه الماص: والله لآتينه خداً عنهم بنا أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبى ربيعة. وكان أتتى الرجاين فينا لا نفعل نأن لهم أرحاما ، وإنكانوا قد خالفونا ؛ قال : والله لاخبرنه

أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد . قالت : ثم غـــدا عليه من الغد نقال : أيها الملك ، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما ، فأرسل إايهم نسلهم عما يقولون فيه . قالت : فأرسل إليهم اليسألهم عنه . قالت : ولم ينزل بنا مثالها قط . فاجتمع القوم ، ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألمكم عنه ؟ قالوا : نقول وانته ما قال الله ، وما جاءنا به نبينا كاننا في ذلك ما هو كائن . قالت : فلما دخلوا عليه ، قال لهم : ماذا تقولون في عيسى ابن مريم ؟ قالت : فقال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم : هوعبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت : فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ، ثم قال : والله ما عدا عيسى بن مريم ما قات هذا العود . قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ؛ فقال : وإن نخب رتم والله ، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى والشيوم (١) : الآمنون ــ من سبكم غرم ، ثم قال ! من سبكم غرم ، ثم قال ابن هشام : ويقال دبرى من والشوم أحب أن لى دبراً من ذهب ، وأنى آذيت رجلا منكم ــ قال ابن هشام : ويقال دبرى من فما أحب أن لى دبراً من ذهب ، وأنى آذيت رجلا منكم ــ قال ابن هشام : ويقال دبرى من فلا حاجة لى بها ، فوالله ما أخب أن الم دراً من ذهب ، وأنى آذيت نبط من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به ، فلا عنده بخير دار ، مع خير جار .

المهاجرون يفرحون بانتصار النجائي :قالت فوالله إنا لعلى ذلك ، إذ نزل به رجل من الحبشة ينارعه في ملحكه . قالت : نوالله ما علمتُ احزنا حزنا حرنا قطكان أشدعاينا منحز نحزناه عند ذلك ، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي ، فيأتي رجل لايعرف من حقنا ماكان النجاشي يعرف منه . قالت : وسار إليه النجاشي ، وبينهما عرض النيل ، قالت : نقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم شم يأتينا بالحبر ؟ قالت ، نقال الزبير بن العوام . أنا قالوا : نأنت ، وكان من أحدث القوم سناً . قالت نفخوا له قربة فجعلها في صدره ، شم سرح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ماتتي القوم ، ، مم انطلق حتى حضرهم . قالت : ندعو نا الله تعالى لنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكين له في الطلق حتى حضرهم . قالت : ندعو نا الله تعالى لنجاشي بالظهور على عدوه ، والتمكين له في

<sup>(</sup>١) يقول السهيلي في الروص الآنف: يحتمل أن تكون لفظة حبثية غير مشنقة أو تكون مشتقة من شمت السيف إذا أغمدته ؛ لآن الآمن مغمد عنه السيف ج ٢ ص ٩٢ .

ولاده . قالت : فوانته إنا لعلى ذلك متوقعون لما هوكائن ، إذ طلع الزبير وهو يسعى ، فلمع شوبه وهو يقول : ألا أبشروا ، فقد ظفر النجاشى ، وأهلك الله عدوه ، ومكن له فى بلاده . قالت : فوانته ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها قالت : ورجع النجاشى ، وقد أهلك الله عدوه ، ومكن له فى بلاده ، واستوثق عليه أمر الحبشة فكنا عنده فى خير منزل ، حتى قدمنا على رسول الله عليه وسلم وهو بمكة .

#### قصة تملك النجاشي على الحبشة

قتل أمى النجاشى وتملك عمه: قال ان إسحاق: قال الزهرى: فحدثت عروة بن الزبير حديث أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن أم سلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: هل تدرى ماقوله: ما أخذ الله منى الرِّشوة حين رد على ملكى ، فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس فيه ؟ قال: قلت: لا ، قال: فإن عائشة أم المؤمنين حدثتنى أن أباه كان ملك قومه ، ولم يكن له ولد إلا النجاشى ، وكان للنجاشى عم ، له من صلبه اثنا عشر رجلا ، وكانوا أهل بيت بملكة الحبشة ، فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشى وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام ، وإن لاخيه من صلبه اثنى عشر رجلا ، فتوارثوا ملكه من بعده ، بقيت الحبشة بعده دهرا ، فغدوا على أبى النجاشى فقتلوه ، وماكوا أخاه ، فكثوا على ذلك حينا .

الحبيشة تبيع النجاشي: ونشأ النجائي مع عمه، وكان لبيباً حازما من الرجال، فغلب على أمر عمه، ونزل منه بكل منزلة، ذلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه، وإنا لنتخوف أن يملكه علينا، وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين، لقد عرف أنا نحن قتانا أباه. فشوا إلى عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى، وإما أن تخرجه من بين أظهرنا، فإنا قد خفناه على أنفسنا؛ قال: ويلكم ا قتلت أباه بالامس، وأقتله اليوم ا بل أخرجه من بلادكم. قالت: فرجوا به إلى السوق، فباعوه من رجل من التجار بست مئة درهم؛ فقذفه في سفينة فانطاق به، حتى إذا كان العشى من ذلك اليوم، هاجت سحابة من محائب الحريف فحرج عمه يستمطر تحتما، فأصابته صاعقة فقتلته. قالت: ففزعت الحبشة إلى ولده، فإذا هو محق، ليس في ولده خير، فرج على الحبشة أمره(١).

تولية النجاشي الملك: فلما ضاق عليهم ماهم فيه من ذلك، قال بعضم لبعض: تعلموا (١) مرج الآمر: اختلط.

والله أن ملكم الذى لايقيم أمركم غيره للذى بعتم غدوة ، نإن كان لمكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه ، الآن قالت : فحرجوا فى طلبه ، وطكلب الرجل الذى باعوه منه حتى أدركوه ، فأخذوه منه ؛ ثم جاءوا به فعقدوا عليه الناج ، وأقعدوه على سريرالملك ، فملكوه .

حديث الناجر الذي اشتراه: فجاءهم الناجر الذي كانوا باعوه منه، فقال: إما أن تعطوني مالى، وإما أن أكله في ذلك؟ قالوا: لانعطيك شيئا، قال: إذن والله أكله؛ قالوا: فدونك وإياه. قالت: فجاءه فجلس بين يديه، فقال: أيها الملك، ابتعت غلاما من قوم بالسوق بست مئة درهم، فأسلموا إلى غلامي وأخذوا دراهمي، حتى إذا سرت بغلامي أدركوني، فأخذوا غلامي، ومنعوني دراهمي، قالت: فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمه، أو ليضعن غلامه يده في يده، فليذهبن به حيث شاء؛ قالوا: بل نعطيه دراهمه، قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله منى وشوة حين رد على ملكى، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطبع الناس فيه. قالت: وكان ذلك أول ماخر من صلابته في دينه، وعدله في حكمه.

قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : كما مات النجاشي ، كان يتحدث أنه لايزال ميرى على قدره نور .

# إسلام النجاشي والصلاة عليه وخروج الحبشة عليه

قال ان إسحاق: وحد ثنى جعفر بن محمد، عن أبيه ، قال: اجتمعت الحبشة فقالوا المنجاشى: إنك قد فأرقت ديننا ، وخرجوا عليه . فأرسل إلى جعفر وأصحابه ، فهيأ لهم سفنا ، وقال: اركبوا فيها وكونواكما أنتم ، فإن هذر مت فاهضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم ، وإن ظفرت فالمبتوا ، ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه ، وكلمته ألقاها إلى مريم ؛ ثم جعله فى قبائه عند المنكب الأيمن ، وخرج إلى الحبشة ، وصفوا له ، فقال . يا معشر الحبشة ، ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا . بلى ؛ قال . فكيف رأيتم سيرتى فيسكم ؟ قالوا . خير سيرة ؛ قال : فسا لسكم ؟ قالوا : فارقت ديننا ، وزعمت أن عيسى عبد ؛ قال : فما تقولون أنتم فى عيسى ؟ قالوا : نقول هو ابن الله ؛ فقال النجاشى ، ووضع يده على صدره على قبائه : هو يشهد أن عيسى بن مريم ، لم يزد على هذا شيئا ، وإنما يعنى ما كتب ، فرضوا وانصر فوالان . فبلغ ذلك النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) وفيه من الفقه أنه لاينبغى للمؤمن أن يكذب كذبا صراحا ، ولا أن يعطى باسسانه الكفر وإن أكره ، ما أمكنته الحيلة ، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب.

## إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال ابن إسحاق : ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ، ولم يدركوا حاطلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وردهما النجاشي بما يكرهون ، وأسلم عمر بن الخطاب ، وكان رجلا ذا شكيمة لايرام ما وراء ظهره ، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و محمزة حتى عازوا (٢) قريشا ، وكان عبد الله بن مسعود يقول : ماكنا فقدر على أن نصلى عند الكعبة ، حتى أسلم عمر ، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة ، وصلينا معه ، وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبشة .

قال البكائى ، قال : حدثنى مسعر بن كدام ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : قال عبد ألله بن مسعود : إن إسلام عمركان فتحا ، وإن هجرته كانت نصراً ، وإن إمارته كانت رحمة ، ولقد كنا مانصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة ، وصلينا معه .

حديث أم عبد الله بنت أبى حثمة عن إسلام عمر : قال ابن إسحاق : حدثنى عبدالرحن ابن الحارث بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أمه أم عبد الله بنت أبى حثمة ، قالت :

والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة ، وقد ذهب عامر فى بعض حاجاتنا ، إذا أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف على وهو على شركه ــ قالت : وكنا ناتى منه البلاء أذى لنــا وشدة علينا ــ قالت : فقال : إنه للانطلاق يا أم عبد الله . قالت : فقلت : نعم والله ، لنخرجن فى أرض الله ،

<sup>(</sup>۱) وكان موت النجاشي في رجب من سنة تسع ، ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس في اليوم الذي مات فيه، وصلى عليه بالبقيع ، رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى وآه وهو بالمدينة، فصلى عليه .

<sup>(</sup>٢) عازوا : غلبوا .

آذیتمونا وقهرتمونا ، حتی یجمل الله مخرجا . قالت : فقال : صحبکم الله ، ورأیت له رقة لم آکن أراها ، ثم انصرف وقد أحزنه ـ فیما أری ـ خروجنا . قالت : لجاء عامر بحاجته تلك ، فقلت له : یا أبا عبد الله ، لو رأیت عمر آنفا ورقته وحزنه علینا . قال : أطمعت فی إسلامه ؟ قالت : فعم ؛ قال : فلا كیسلم الذی وأیت حتی یسلم حمار الخطاب ؛ قالت : یأسا منه ، لماكان میری من غلظته وقسوته عن الإسلام .

سبب إ- لام عمر : قال أبن إسحاق : وكان إسلام عمر فيها بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وكانت قد أسلت وأسلم بعلها سعيد بن زيد، وهما مستخفيان إسلامهما من عمر ، وكان نعيم بن عبد الله النحام من مكة ، رجل من قومه ، من بني عدى بن كعب قد أسلم ، وكان أيضا يَسْتُخْنَى بإسلامه فرقاً من قومه ، وكان خباب بن الارت(١) يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، فحرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكرواً له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا، وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حزة بن عبد المطلب ، وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق، وعلى بن أبي طالب، في رجال من المسلمين رضى الله عنهم ، بمن كان أقام من رسول الله صلى الله عليه وسـلم بمـكة ، ولم يخرج فيمن خرج إلى أرضُ الحبشة ، فلقيه نعيم بن عبد الله ، فقال له : أين تريد يا غمر؟ فقال : أريد محمدا هذا الصابيء ، الذي فرق أمر قريشٌ ، وسفه أحلامها ، وعاب دينها ، وسب آلهتها ، فأقتله ؛ فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الارض وقد قتلت محمداً 1 أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأى أهل بيتى ؟ قال : ختنك و ابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما ، وتابعا محمداً على دينه ، فعليك بهما ؛ قال : فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه ، وعندهما خباب بن الارت معه صحيفة ، فيها : ﴿ طه ، يقربُهُما إِيآهَا ، فلما سمعوا حس عمر ، تغيب خباب

<sup>(1)</sup> وكان خباب تميميا بالنسب ، كما كان خزاعيا بالولاء لام أنمار بنت سباع الخزاعى ، وكان قد وقع عليه سباء ، فاشترته وأعتقته ، فولاؤه لها . وكان أبوها حليفا لعوف بن عبدعوف بن عبدالحارث بن زهرة ، فهو زهرى بالحلف . وهو ابن الارت بن جندلة بن سعد ابن خزيمة بن كعب بن زيد مناة بن تميم ، كان قينا يعمل السيوف في الجاهاية . انظر الروض الانف بتحقيقنا ج ٢ ص ٨٨

في عندع لهم ، أو في بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعاتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما ، فلما دخل قال : ما هذه الهينمة (١) التي سممت ؟ قالا له : ماسممت شيئا ؛ قال : بلي والله لةــــد أخبرت أنـكما تابعتما محمداً على دينه ، وبطش مختنه سعيد بن زيد ؛ نقامت إليه أخته ناطمة بنت الحطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها. فشجها ؛ نلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع مايدًا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ماصنع ، فارعوى ، وقال لاخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتبكم تقرءون آنفا أنظر ماهذا الذي جاء به محمد ، وكان عمر كاتبا ؛ فلما قال ذلك ، قالت له أخته : إنا نخشاك عليها ؛ قال : لاتخانى ، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها ؛ نلما قال ذلك ، طمعت في إسلامه ، فقالت له : يا أخي ، إنك بجس ، على شركك ، وإنه لا يُسهَّا إلا الطاهر(٧)، نقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة، وفيها: ﴿ طُهُ مَ. فقرأُهَا ؛ فلما قرأ منها صدراً ، قال : ما أحسن هذا الـكلام وأكرمه ! فلما سمع ذلك خباب خرج إليه ، فقال له: يا عمر، والله إني لارجو أن يكون الله ُقد خصـك بدءوة نبيه ، فإني سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن دشام ، أو بعمر بن الخطاب ، ذالله الله يا عمر . فقاله له عند ذلك عمر: ندلني يا خباب على نجمد حتى آتيه نأسلم؛ نقال له خباب: هو في بيت عند الصفا ، معه فيه نفر من أصحابه ، فأخذ عمر سيفه فتوشحه ، شم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، نضرب عليهم الباب ؛ نلما سمعوا صوته ، قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ننظر من خال الباب فرآه متوشحا السيف ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر من الخطاب متوشحا السيف؛ فقال حمزة ان عبد المطلب: فأذن له ، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له ، وان كان يريد شراً قُتْلناه بسيفه ؛ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللذن له ، فأذن له الرجل ، ونهض إليه

<sup>(</sup>١) الهينمة : صوت الـكلام الذي لايفهم .

<sup>(ُ</sup>نَ) قال السبيلي عند الدكلام على تطهير عمر ليمس القرآن وقول أخته له: « لا يمسه إلا المطهرون »: والمعاهرون في هذه الآية هم الملائدكة ، وهو قول مالك في الموطأ ، واحتج بالآية الاخرى التي في سورة عبس ولكنهم وان كانوا الملائدكة ، فني وصفهم بالطهارة مقرونا بذكر المس ما يقتضي ألا يمسه إلا طاهر ، اقتداء بالملائدكة المطهرين ، فقد تعلق الحكم بصفة التطهير ، ولكنه حكم مندوب إليه ، وليس محمولا على الفرض وإن كان الفرض فيه أبين لانه جاء بلفظ النهى عن مسه على غير طهارة - راجع الروض ج٢ ص ٩٥ - ٩٩

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه فى الحجرة ، فأخذ حجزته (١) ، أو بمجمع ردائه ، ثم جبذه به جبذة شديدة ، وقال : ما جاء بك يان الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة ، نقال عمر : يا رسول الله ، جثتك الأومن بالله وبرسوله ، وبما جاء من عندالله ؟ قال : فسكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكبيرة عرف أدل البيت من أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم ،

فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم ، وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة ، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينتصفون بهما من عدوهم . فهذا حديث الرواة من أدل المدينة عن إسلام عمر بن الحطاب حين أسلم .

مارواه علما؛ ومجاهدة والسلام عمر : قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي عن أصحابه : عطاء ، ومجاهد ، أو عن روى ذلك : أن إسلام عمر فيها تحدثوا به عنه ، أنه كان يقول : كنت للإسلام مباعداً ، وكنت صاحب خمر في الجاهلية ، أحبها وأسرٌّ بها ، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزُّورة ، عند دور آل عمر بن عبد بن عمران المخزومي ، قال : فخرجت ليلة أريد جلسائى أولئك في مجلسهم ذلك ، قال : فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً فقلت : لو أنى جئت ذلانا الخار ، وكان بمكة يبيع الخر ، لعلى أجد عنده خمراً فأشرب منها -قال : فخرجت فجثته نلم أجده . قال : فقلت : فلو أنى جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين قال : فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى ، وكان إذا صلى استةبل الشام، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين : الركن الاسود، والركن اليماني. قال : فقلت حين رأيته، والله لو أنى استمعت لمحمد المليلة حتى أسمع ما يقول نقلت : لأن دنوت منه أستمع منه لاروعنه ؛ فجئت من قِبل الحجر، ندخلت تحت ثيآبها ، فجعلت أمثى رويداً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى يةرأ القرآن ، حتى قمت في قبلته مستقبلَـه ، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . قال : نلما سمعت القرآن رق له قلى فبكيت ودخلني الإسلام ، نلم أزل قاتما في مكاني ذلك، حتى قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكانت طريقه، حتى يجزع(٢) المسمى ، ثم يسلك بين دار عباس بن المطلب ، وبين دار ابن أزهر بن عبد عوف

<sup>(</sup>١) موضع شد الإزار .

<sup>(</sup>٢) يجزع: يقطع.

'الزهرى ، ثم على دار الاخلس بن شريق ، حتى يدخل بيته . وكان مسكنه صلى الله عليه وسلم في الدار الرقطاء (۱) ، التي كانت بيدى معاوية بن أبي سفيان . قال عمر رضى الله عنه : فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس ، ودار ابن أزهر ، أدركته ؛ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي إنما تبعته لأوذيه فنهمني (۲) ثم قال ماجاء بك يابن الخطاب هذه الساعة ؟ قال : قلت : لاومن بالله وبرسوله ، وبما جاء من عند الله قال : فعد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : قد هداك الله ياعمر ، ثم مسح صدرى، ودعالى بالثبات ، ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يته .

قال ابن إسحاق، والله أعلم أى ذلك كان .

ثبات عمر في إلى المره : قال ابن اسحاق : وحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال : لما أسلم أبى عرقال : أى قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له : جميل بن معمر ١٦ الجمحى . قال : نغدا عليه ، قال عبد الله بن عمر : فغدوت أتبع أثره ، وأنظر ما يفعل ، وأنا غلام أعتال كل ما رأيت ، حتى جاءه ، فقال له : أعلمت ياجميل أنى قد أسلمت ودخلت في دين محمد ؟ قال : فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر ، واتبعت أبى ، حتى إذا قام على باب للسجد صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش ، وهم فى أنديتهم حول الكعبة ، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا . قال : يقول عمر من خلفه : كذب ، ولكنى قد أسلمت ، وشهدت أن لا إله المنه ، وأن محمداً عبده ورسوله . وثاروا إليه ، فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس

<sup>(</sup>١) الرقطاء : الملونة .

<sup>(</sup>٢) نهمني: زجرني .

<sup>(</sup>٣) جميل هذا هو الذي كان يقال له : ذو القلبين ، وفيه نزلت في أحد الأقرال : ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ، وفيه قيل :

وكيف ثوائى بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر وهو البيت الذى تغنى به عبد الرحمن بن عوف فى منزله، واستأذن عمر فسمعه وهو يتغنى وينشد بالركبانية وهو غناء يحدى به الركاب، فلما دخل عمر قال له عبد الرحمن: إنا إذا خلونا قلنا ما يقول الناس فى بيوتهم: وقلب المهرد هذا الحديث، وجعل المنشد عمر، والمستأذن عبد الرحمن، ورواه الزبيركا تقدم، انظر الروض ج ٢ ص ١٠١٠.

على رموسهم ، قال : وطلح (۱) ، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا ما بدالسكم ، فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاث مئة رجل لقد تركناها لسكم ، أو تركنموها لنا ؛ قال : فبينها هم على ذلك ، إذ أقبل شيخ من قريش ، عليه حلة حبرة (۱) ، وقميص موشى ، حتى وقف عليهم ، فقال : ما شأنسكم ؟ قالوا : صبا عمر ؛ فقال : فده ، رجل اختار لنفسه أمراً فاذا تريدون ؟ أترون بنى عدى بن كعب يسلمون لسكم صاحبهم هكذا الخلوا عن الرجل . قال : فوالله للكأنما كانوا ثوبا كشط عنه ، قال : فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبت ، من الرجل ؛ الذى أبجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت ، وهم يقاتلونك ؟ فقال : ذاك ، أى بنى ، العاص بن وائل السهمى .

قال ابن هشام: وحدثنى بعض أهل العلم، أنه قال: يا أبت، من الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة يوم أسلت، وهم يقاتلونك جزاء اللهخيرا قال يابنى ذلك، العاص بن وائل، لاجزاه الله خيراً.

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن الحارث عن بعض آل عمر ، أو بعض أهله ، قال : قال عمر : لما أسلم تلك الليلة ، تذكرت أى أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخبره أنى قد أسلمت ؛ قال : قلت : أبو جهل – وكان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة – قال : فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه ، قال : فخرج إلى أبو جهل ، فقال : مرحباً وأهلا بابن أختى ، ما جاءبك ؟ قلت : جئت لاخبرك أنى قد آمنت بالله وبرسوله محمد ، وصدقت بما جاء به ؛ قال ؛ فضرب الباب في وجهى وقال : قبحك الله ، وقهم ما جئت به .

بعونالله وحسن وتوفيقه \_ انتهى الجزء الأول من سيرة ابن هشام ويليه إن شاء الله الجزء الثانى وأوله خبر الصحيفة \_ أعان الله على تمامه .

<sup>(</sup>١) طلح : تعب وأعيا . (٢) الحدرة : نوع من برود اليمن ،

# فهرست الجزء الأول من سيرة ان هشام

ص الموضوع ٢٠ تبع يذهب إلى ممكة ويطوف بالكعبة بالكعبة ٢٢ أصل اليهود باليمن ٢٣ هدم البيت المسمى رئام ٢٤ أملك حسان بن تبان وقتله على يد أخيه عمرو يد أخيه عمرو وتفرق حمير خبر لحنيعة وذى نواس فسوق لحنيعة وذى نواس ملك ذى نواس حديث فيميون

۲۸ خبر عبد الله بن النامر
 عبد الله بن النامر يدعو لل.
 التسوحيد

۳۰ ذو نواس يدعو إلى اليهودية تفسير الآخدود نهاية عبدالله بن الثامر ٣٠ فرار دوس ذى ممايان من ذى نواس واستنجاده بقيصر النجاشى ينصر دوسا نهاية ذى نواس

ص الموضوع (ح) إهداء

(د) مقــدمة

(ح) ترجمة ابن إسحاق

(َلَ ) ترجمة ابن مشام

(م) ترجمة السهيلي

(س) مراجع المقدمات

٣ ذكر سرد النسب الذكي

٦ منهج ابن هشام في عرض السيرة

سياقة النسب من ولد إسهاعيل
 أولاد إسهاعيل

عمر إسباعيل وموطن أمه ووفاته حديث الوصاة بأهل مصر

۸ أصل العرب

١٠ ذكر نسب الانصار

قنص بن معد ونسب النعمان

۱۱ کخم بن عدی

١٢ أمرعرو بن عامر وقصة سدمأرب

١٣ حديث ربيعة بن نصر

١٤ نسب بحيلة

١٦ استيلاء أبي بكر تبان على ملكاليمن وغزوه إلى يثرب

١٧ تبان. يغضب على أهل المدينة
 عمرو بن طلة ونسبه

١٨ قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة

الموضوع ٤٤ الوفد المرافق لعبد المطلب قريش تستنصر الله على أبرمة 8٤ عكرمة بن عامر بدعو على الأسود ٤٦ أبرهة بهاجم الكعبة ... ٤٧ عقاب الله لابرهة وجنده ٤٨ الله جل جلاله يذكر حادثةالفيل ويمتن على قريش تفسير مفردات سورتى الفيـل وقريش . مصير قائد الفيل وسائسه ماقيل في قصة الفيل من الشعر شعر عبدالله بن الزبعرى ١٥ شعر ابن الأسلت ٢٥ شعر طالب بن أبي طالب ٥٣ شعر أبي الصلت الثقني شعر الفرزدق عه شعر ابن قيس الرقيات ولدا أبرمة ه، خروج سیف بن ذی یزن وملك وهرز على البمن سيف يشكو لقيصر النمان يتشفع لسيف عندكسرى ٥٦ معاونة كسرى لسيف انتصار سيف ٧٥ شعر سيف في هذه التصة ٨٥ شعر أني الصلت

الموضوع ۳۳ قول ذی جـــــدن الحمیری فی هذه القصة ٣٤ قول ربيعـة بن الذئبـة في هذه ۳۵۰ قول عبرو بن مصدی کرب فی 🛚 هذه القصة نسب زبید ومراد لماذا قال عمرو هذا الشعر ٣٦ تصديق قول شق وسطيح النزاع على البمن بين أبرهة وأرياط غضب النجاشي على أبرهة ٣٧ (القليس) أو كنيسة أبرهة النسأة .٣٨ أول من ابتدع النسيء ٤٠ الكناني يحدث في القليس خروج أبرهة لهدم الكعبة أشراف البمين يدافعون عن البيت ٤١ خثعم تجاهد أبرهة نسب القيف ٤٢ القيف تهادن أبرهة اللات أبو رغال ورجم قبره ٤٣ الاسود بن مقصود يهاجم مكة

رسول أبرهة إلى مكة

أنيس يشفع لعبد المطلب

٤٤ الإبل لي والييت، له رب محميه

الموضوع ٧٤ عبادة يغوث عباد يعوق ۷۵ عباد نسر عباد عبانس ۷۶ غیاد سعد دوس وصنبهم ۷۷ عباد هبل إساف ونائلة حديث عائشة عنهما ٧٨ فعل العرب مع أصنامهم الطواغست العزى وسدنتها وحجابها ٧٩ اللات وسدنتها مناة وسدنتها هدم مناة ذو الخلصة وعباده وهدمه ٨٠ فاس وعباده وهدمه رثام ــ رضاء وعباده ٨١ عمر المستوغر ذوالكعبات وعباده ٨٢ البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي رأى ان إسحاق فيها ٨٣ ابن مشام يخالف ابن إسحاق ٨٤ البحيرة والوصيلة والحامى لغة عود إلى النسب نسب خزاعة

ص الموضوع ۹۰ شعر عدی بن زید ٦٢ ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس بالين مدة مكث الحبشة بالين أمراء الفرس بالبمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبأ موت كسرى ٣٢ إسلام باذان ع و كتاب الحجر الذي بالمن الاعثى يذكر نبوءة شق وسطيح ٦٥ قصة ملك الحضر سابور يستولى على الحضر ٦٦ قول أعشى قيس في قصة الحضر ٧٧ قول عدى بن زيد ۸۸ ذکر ولد نزار بن معد أولاد أنار ٧٠ ولدا مضر أولاد الباس ۷۱ حدیث عمسرو بن لحی وذکر آصنام العرب عمرو يجر قصبه في النار ٧٢ أصل عبادة الاصنام في أرض سبب عبادة الاصنام ۷۳ أصنام قوم نوح

٧٤ القبال العربية وأصنامها

الموضوع ١٠٠ أم رسول الله صلَّى الله عليه. وسلم وأمهاتها ۱۰۱ حدیث مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم احتفار زمزم ١٠٢ أمر جرهم ودفن زمزم ولاة البيت من ولد إسماعيل ۱۰۳ بغی جرهم وقاطوراء ٤٠٤ انتشار ولد إسماعيل يغى جرهم ونفيهم عن مكة بنو بكر وغبشان يطردون جرهما ه ۱۰۵ معنی بکة ١٠٨ استبداد قوم من خزاعة بولاية ١٠٩ تزوج قصى بن كلاب حي بلت أولاد قصى مساعدة رزاحاتميينى تولى البيت ١١٠ ماكان يايه الغرث بن مرمن ِ الإجازة للناس بالحج ١١١ صوفة ورمى الجمارة ١١٢ نسب تصفوان بن جناب صفوان وبنوه وإجازتهم للناس مالحج ماكانت عليه عدوان من إفاضة ذو الاصبع يذكر هذه الإفاضة

الموضوع ۵٫ أولاد مدركة وخز نمة أولاد كنانة وأمهاتهم ٨٦ من يطلب عايه لقب قرشي ٨٧ أولاد النضر وأمهاتهم ٨٨ أولاد مالك وفبظ وأمهاتهم أولاد غالب وأمهاتهم ۸۹ أولاد لؤى وأمهاتهم ه أمر سامة بن لؤى هروبه من أخيه وموته ۹۱ أمر عوف بن لؤى ونقلته سبب التهائه إلى غطفان مكانة مرة نسب مرة ٣٥ أشراف مرة إ ع ۾ البسل تعريف البسل ه ه نسب زمیر بن أبی سلی أولاد كعب وأمهم أولاد مرة وأمهاتهم ۹- نسب بارق ولداكلاب وأميما نسب جعثمة ۷ٍ نعم بنت كلاب وأمها وولداها أولاد قصى وأمهم أولاد بني عبد مناف وأمهاتهم ۸٫ أولاد هاشم وأمهاتهم ٩ أولادعبد المطاب بن هاشم وأمهاتهم إ

الموضوع ١٢٥ هاشم يتولى الرفادة والسقاية أفضأل هاشم على قومه ١٢٦ المطلب يلي الرفادة والسقامة زواج هاشم ىن عبد مناف ١٢٧ سبب تسمية عبد المطلب ماسمه وفاة المطلب مطرود يبكى المطلب ۱۲۸ اسم عبدمناف وترتيب أولاده موتا ^شعر آخر لمطرود ١٣١ عبد المطلب يلى السقاية والرفادة حفرزمزم وماجرىمنالخلفنيها سبب حفر زمزم ١٣٣ قريش تنازع عبد المطلبفي زمزم التحاكم في بئر زمزم ١٣٥ عبد المطلب يحفر زمزم ۱۳٦ ذكر بثار قبائل قريش عبد شمس يحفر الطوي هاشم يحفر بذر ١٣٧ سملة والاختلاف فيمن حفرها أمية ن عبد شمس يحفر الحفر بنوأسد تحفر سقية بنو عبد الدار تحفر أم أحراد ١٣٨ بنو جمح تحفر السنبلة بنو سهم تحفر الغمر أصحاب رم وخم والحفرة ١٣٩ فضل زمزم على سائر المياه

الموضوع ١١٣ أنو سيارة يفيض بآلناس أمر عامر من ظرب ابن الظرب حاكم العرب ١١٤ غُلِب قصى على أمر مكة وجمعه أمر قريش قصى يتغلب على صوفة قصی یقاتل خزاعة و بنی بکر قصي يتولى أمر مكة "۱۱۷ شعر رزاح بن ربيعة في هذه التصة ١١٨ شعر ثعلبة القضاعي شعر قصي .١١٩ قصي يفضل ولده عبد الدار ١٢٠ الرفادة اختلاف قريش بعد قصى وحلف المطبين النزاع بين بني عبدالدارو بني أعمامهم ١٢١ حلفاءً بني عبـد الدار وحلفاء ً بنى أعمامهم تقسيم القبائل في هذه الحرب ١٢٢ تصالَّحُ التّبالُ حلف الفضول سبب تسميته ١٢٣ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ١٢٤ الحسين يهدد الوليد بالدعوة إلى إحاء الحلف خروج بني عبد شمس ونوفل

من الحلف

الموضوع ١٥٢ رجوع حليمة إلى مكة أول مرة حديث الملكين اللذين شقا يطنه حليمة ترده غليه السلام ١٥٣ الرسسول يسأل عن تقسه ١٥٤ رعيـه للغنم وافتخاره بقرشيته افتقاد حليمة له سبب آخر لرجوع حليمة په عره حين وفاة أمه ١٥٦ إجلال عبد المطلب له وفأة عبد المطلب عيد المطلب يطلب من بناته أن برثيته رثاء صفية لأبها ١٥٧ ولاء برة ١٥٨ رثاء عاتكة وأم حكيم ١٥٩ رااء أميمة وأروى ١٦٠ إعجاب عيد المطلب بالرثاء نسب المسيب بن حزن رثاء حذيفة بن غاتم ١٦٣ رثاء مطرود الحزاعي ١٦٤ كفالة أبي طالب له عليه السلام أللبي العأثف ( ٧٠ -- السيرة النبوية ، ع ١ )

الموضوع ۱۳۹ بنو عبد مناف يفتخرون بومزم | ۱۵۱ الحير الذي أصاب حليمة ١٤٠ ذكر نذر عبد الطلب ذبح ولده قداح هبل السبعة ١٤١ عبد المطلب يحتكم إلى النداح خروج القداح على عبد الله عبد المطلب يحاول ذبح ابنه ومتع قريش له ١٤٢ ما أشارت به عرافة الحجاز تنفيذ وصبة العرافة ونجاة عيدالة ١٤٣ ذكرى المرأة المتعرضة لنكاح عبدالله ما مواة وفأة آمنة عبداله يرنضها ١٤٤ عبد ألله يتزوج آمنة أمات آمنة زمد المرأة المتعرضة لعبد الله فيه ١٤٥ قصة حمل آمنة ماقيل لآمنة عند حملها رؤيا آمنة ١٤٦ وفاة عبدالله ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم ان إمماق يحدد الميلاد ١٤٧ أعلام جده بولادته وما فعله ١٤٨ مرضعته حليمة نسب مرضعته ۱٤٩ زوج حليمة ونسبه أولاد خلمة ١٥٠ حديث حليمة ص الموضوع الاوموع الادبه صلى الله عليه وسلم من جديجة أولاده صلى الله عليه وسلم من جديجة لبراهيم وأمه ورقة يتبأ له (ص) بالنبوة شعر لورقة معم المحبة وحمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر الاسود سبب هذا البنيان عد المحبة عد عد المحبة الكمة عد عد المحبة الكمة

۱۸۰ شعر فى أبى وهب
الوليد بن المغيرة يبدأ بهدم الكعبة
۱۸۱ امتناع قريش عن هدم الاساس
الكتاب الذى وجد فى الركن
الكتاب الذى وجد فى المقام
۱۸۲ حجر الكعبة المكتوب عليه
العظة

الاختلاف بينقريشرفوضع الحجر لعقة الدم أبو أمية يجد حلا الرسول (ص) يضع الحجر ١٨٣ شعر الزبير في الحية التي كانت تمنع قريش من بنيان المكعبة ١٨٤ حديث الحس

م المومنوع

170 قصة بحيرى

بخروجه علية السلام مع عه إلى الشام

عيرى يحتنى بتجار قريش

177 بحيرى يتثبث منه عليه الصلاة

والسلام

177 بحيرى يوصى أبا طالب

بعض من أهل الكتاب يريدون

النر به عليه السلام

عمد عليه السلام

الاخلاق

عمد عليه السلام يصد على مكارم

الاخلاق

عمد عليه السلام يحدث عن حفظ الله له

174 حرب الفجار

174 تتال هو ازن لقريش

۱۷۰ قتال هوازن لقریش الرسول علیه السلام یشهد القتال سنه فی هذه الحرب سبب نسمیتها بحرب الفجار قائد قریش وکنانه قائد قریش وکنانه ۱۷۱ حدیث تزویج الرسول علیه السلام مخدیجة رضی الله عنها

خروجه مع تعارة خديمة ١٧٧ حديثه مع الراهب خديمة ترغب فى الزواج منه ١٧٣ نسب خديمة رضى الله عنها ١٧٤ زواجه عليم السلام بمسد استشارة أعمامه

المومتوع ص ١٩٦ ابن الحيبان اليهودى يتسبب في إسلام بعض الصحابة ١٩٨ حديث إسلام سلمان سلمان يتشوف إلى النصرأنية سلمان جرب إلى الشام ١٩٩ سلمان مع الاسقف السيء سلمان مع الاسقف الصالح سلمان يلحق بأسقف الموصل ٧٠٠ سلمان يلحق بأسقف نصيبين سلمان يلحق بصاحب عموريه سلبان يذهب إلى وادى القرى سلمان يدهب إلى المدينة ٧٠١ سلان يسمع بهجرته عليه السلام نسب قيلة سلمان يستوثق من رسالته عليه السلام ا ۲۰۲ سلمان يفتك نفسه من الرق ٣٠٣ حديث سلمان مع الرجل الذي بعمورية ٧٠٤ ذكر ورقه بن نونل وعبيد الله ابن جحش وعثمان بن الحويرث وزید بن عمرو بن نفیل تشككهم في الوثنية ٧٠٥ تنصر ورقة وأبن جحش ابن جحش يغرى مهاجرى الحبشة

على التنصير

ص الموضوع ١٨٤ قريش تبتدع الحس ١٨٥ القبائل التي آمنت بالحس يوم جبلة ۱۸۲ يوم ڈی نجب مازادته قريش في الحس ١٨٧ اللق إعند الحس ١٨٨ الإسلام يبطل عادات الحس الرسول عليه السلام يخمالف الحس قبل الرسالة ١٨٩ إخبار الكبان من العرب والاحبار من يهود والرهبان من النصارى بمبعثه قذف الجن مالشبب ١٩١ التيف أول من فوعت برمى الرسول يسأل الانعمار عن رجم الجن ١٩٢ الغيطلة وصاحبها ٣٨٨ نسب الغيطلة كأهنجتب يذكرخبره عليه السلام ١٩٤ سواد بن قارب يحدث عو عن صاحبه من الجن ١٩٥ إنذار يهـود برسول الله. ضلي الله عليه وسط اليهود يعرفونه ويكفرون به ٢٩١ سلمة يذكر خديث اليبودي الني

الخذور بالرسورل

الموصوع ص ٢٢٣ تثبت خديجة من الوحي ٢٢٤ ابتداء تنزيل القرآن متى نزل القرآن تاريخ وقعة بدر إسلام خديجة وقوفها بجانبه ٢٢٥ تبشير خديجة ببيت من قصب جبريل. يقرىء خديجة السلام من رسها فترة الوحى ونزول سورة الضحى تفسير مفردات سورة المنحى ٧٢٧ فرض الصلاة وأوقانها افترضت الملاة ركعتين ثم زيدت جبريل يعلمالرسولالوضوءوالصلاة الرسول يعلمخديجةالوضوءوالصلاة ۲۲۸ جبریل یمین للرسول أوقات على <sup>لا</sup> أول ذكر أسلم نعمة الله عليه بنشأته في كنف الرسول سيب هذه النشأة ٢٢٩ خروج الرسول وعلى إلي الصلاة نی شعب مکة ۲۳۰ إسلام زيد بن حارثة نسب شغر حارثة عيدما فقد ابنه. ۲۳۱ أيو يكر: نسيه واجه ترإسلامه

ص المومنوع ٢٠٦ رسول الله يخلف على زوجة أبن جحش بعد وفاته تنمير ابن الحويرث وتدومه على قيمس زيد يتوقف عن جميع الاديان ٢٠٨ شعر زيد في فراق الوثنية ۲۱۱ نسب الحضري ٢١٢ زيد يعاتب زوجته لمنعها له عن البحث في الحنيفة ٣١٣ قول زيد حين بستقبل الكعبة الخطاب يؤذى زيدا ويحاصره ٢١٤ زيد يرسل إلى الشام وموته ورقة يرثى زيدا ٢١٥ صفته صــــلى الله عليه وســلم من الإنجيل یحذی الحواری یثبت بعثته من الإنجيل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آ له وسلم تسليما أُخِذُ الميثاق على الرسول بالإعان مه ٣١٣ الرؤيا الصادقة أول ما بدى. به سلام الحجر والشجر عليه ۲۱۸ نزول جىرىل عليه النحنث والتحنف ٢٢١ الرسول يخبر خديجة بنزول جبريل عله

٧٧٧ خديجة تخير ورقة بن نونل

الموضوع ۲۳۲ ایلاف قریش له من أسلم بدعوته عثمان الزبير - عبد الرحن بن عوف سعد بن أبي وقاص ـ طلحة ۲۲۲ إسلام أبي عبدة ـ وأبي سلة ـ والارقم ـ وعثمان بن مظعون ـ وعبيدة بن الحارث وسعيد ىن زيد وامرأته ٢٣٤ إسلام عائشة وأسماء وخباب ابنالارت وعبير وابن مسعود وانن القارى وسليط وأخيه ـ وعياش وامرأ ته وخذيس وعامر ۲۳۵ إسلام ابن جحش ـ وجعفر وامرأته ـ وحاطب وإخوته | ونسائهم ـ والسائب نسب نعيم إسلام عامر بن فهيرة ۲۳٦ نسب إسلام خالد بن سعيد ونسبه وإسلام امرأته إسلام واقد وشيء من خبره إسلام بنىالبكير-وصهيب ونسبه ٢٣٧ مباداة الرسول قومه مىنى د اصدع ما تۇمر ، ٢٣٨ خروج الرسول بأصحابه لمل

الموضوع ٧٣٧ عداوة فرمه ومسائدةأبي طالب ٢٣٩ وفد قريش يعاتب أباطالب الرسول يستمر في دعوته ٢٤٠ رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية مادار بينه وبين الرسول قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبي طالب ٢٤١ شعس أبي طالب في المطعم ومن خذله ٢٤٧ قريش تظهر عداوتها الرسول شعرأ بي طالب في مدح قو مه لنصر ته ٣٤٣ الوليد وموقفه من القرآن 7٤٥ شعر أبي طالب في معاداة ٢٥٢ الرسول يستستى لاهل المدينة ذكر الإسماء التي وردت في قصيدة أبى طالب ۲۵۳ انتشارذکر الرسولخارج مکة نسب ان الاسلت شعره فى الدفاع عن الرسول ٢٥٦ حرب داحس والغبراء ۲۵۷ حرب حاطب ۲۵۸ شعر حکم بن أمية في نهي قومه عن معاداً أنه الرسول ذكر مالتي الرسول من قومه

الموضوع ٢٧٥ استهاء قريش إلى القرآن ٢٧٦ الاخنس يستفهم عما سممه تعنت قريش عند سماعهم القرآن ٢٧٧ عدوان المشركين على المستضعفين مالقه بلال ۲۷۸ من أعيقهم أبو بكر أنو قحافة يلوم ابنه ۲۷۹ تعذیب آل یاسر فتنة المسلمين هشام يرفض الوليد إلى قريش . ٢٨ الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة أوائل المإجرين ۲۸۱ المهاجرون من بني هاشم ـ من سي أحية \_ من بني أسد ۲۸۷ المهاجرون من بنی عبد شمس ـ من بنی نوفل ـ من بنی أسد ـ من بئي عبد بن قصي - من بئي عبد الدار بنيقصي - من بني زهرة ٣٨٣ المهاجرون من بني هذيل ـ من بهراء ـ من بنی تیم - من بنی يخزوم خبر الشهاس ٧٨٤ المهاجرون من خلفاء بنى مخزوجه من بني جمع يه من يتي معلم

س الموضوع ۲۵۸. سفهاء قریش بأذونه ۲۵۹ أشر ما أوذى به الرسول ۲۲۰ إسلام حمزة وسبيه ٣٦١ عتبة يفاوض الرسول ۲۲۷ رأى عتبة قريش تفتن المسلبين زعماء قريش تفاوض الرسول ٢٦٤ أبو جهل يتوعد الرسول ٧٦٥ النضر بن الحارث ينصح قريشا أذى النضر الرسول قريش تسأل أحبار يهودعن شأنه ٢٦٦ قريش تسأل الرسول الرد على قريش فيها سألوه ٢٦٨ أدل الكوف ٧٧٠ ذو القرنين ٢٧١ أمر الروح ما أوتيتم من العلم إلا قليلا تسيير الجبال وبعث الموتى ۲۷۲ القرآن يرد على ان أبي أمية الىمامة يعلمه مانزل في أبي جهل ٢٧٤ استكبار قريش عن الإيمان ١٧٤ أوله من يبهر بالقرآن

الموضوع ۲۹۱ المهاجرون يفرحون بانتصار النجاشي ٢٩٢ قصة تملك النجاشي على الحبشة قتل أبي النجاشي وتماك عمه الحبشة تبيع النجاشي ۲۹۲ حديث الناجر الذي اشتراء إسلام النجاشي والصلاة عليه وخروج الحبشة عليه ٢٩٤ إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث أم عبد الله بنت أبي حثمة عن إسلام عمر ٢٩٥ سبب إسلام عمر ۲۹۷ مارواه عطأء ومجاهسه عن إسلام عو

من الموضوع من ١٩٥٠ المهاجرون من بنى عدى ـ من المهاجرون من بنى الحارث بنى عدى ما ٢٩٢ المبية تما ٢٩٠ عدد مهاجرى الحبشة شعر عبد الله بن الحارث فى هجرة الحبشة المبية عن الرسولين المبية ال

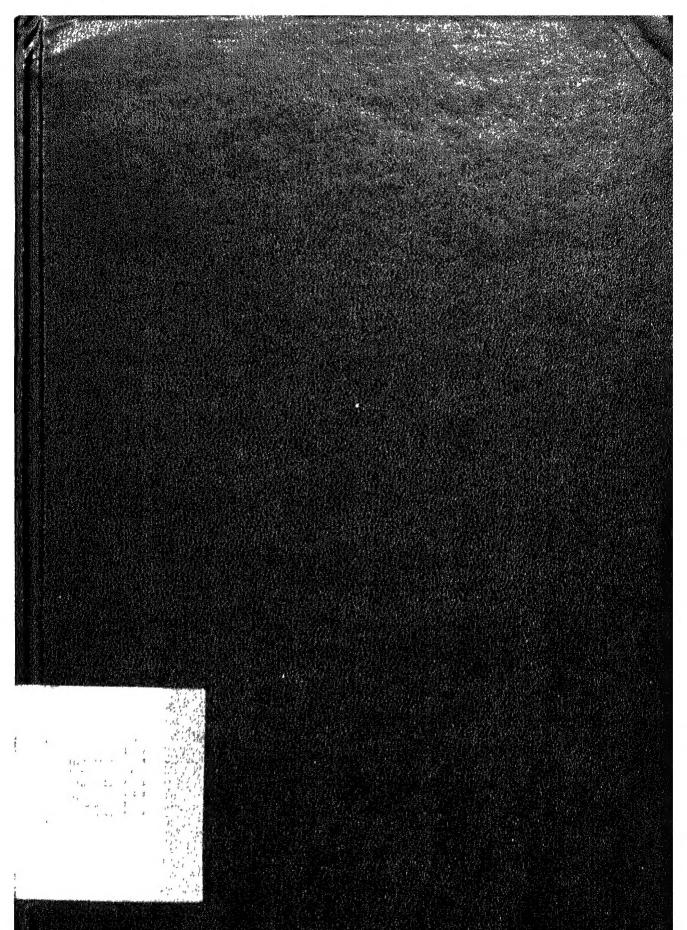